

بق المرابعة عبد السيخ



# العلى السلمين

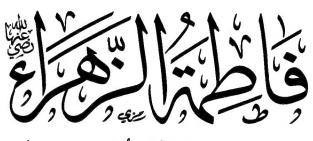

بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُمُّ الْجَسِنَينِ عَلَيْ

بت الشيخ عبد است تارسيخ

وارالقالع





استسها: محموسی وولت سنه ۱۹۸۷م ۱۹۱۸م



الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م

جُقوق الطَّبِّع بَعِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القبلم \_ دمشيق

هاتف: ۲۲۲۹٬۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٢

www.alkalam-sy.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۶۶۶۷۸۸ (۰۱) ص.ب: ۱۰۵/۲۰۲۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جيدة

٢١٤٦١ ص.ب: ٢٨٩٥ هاتف: ٢٦٥٧٦٢١ فاكس: ٢٦٠٨٩٠٤

# الإهداء

- إلى زوجتي أم حذيفة، وبناتي: آلاء وأسماء ولبابة وأروى ورزان ولجين.
  - \_ إلى كل فتاة وزوجة وأم..
- \_ إلى كل داعية للإسلام ومعلّمة للأجيال وعاملة في ميادين الحياة التربوية والاجتماعية والإنسانية..
- \_ إلى كل أنشى ابتُليت بنَقْصٍ من الأموال والأنفُس والثمرات..
  - \_ إلى كل صابرة مصابرة قانعة راضية مستبشرة..

إلى هـؤلاء الفُضليات الكريمات أُهدي سيرة الزهراء البتول لتكون لهن نِبْراساً وقدوةً ومعلِّمةً وهاديةً في طريق الحياة الطويل.

عبدالستار

# هذه السيدة

## • • قال الله تعالى:

﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

# •• قال رسول الله ﷺ:

- «خيرُ نساءِ العالمين: مريمُ بنت عِمْران، وخَديجة بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد ﷺ، وآسية امرأة فرعون».
- «إنما فاطمة بَضْعَةٌ منّي، يُرِيبُني ما أَرابَها، ويُؤذِيني ما
   آذَاهَا».
- د «فاطمة بَضْعَةٌ مني، يَقْبِضُني ما يَقْبِضُها، ويَبْسُطني ما يَثْبِصُها، ويَبْسُطني ما يَبْسُطُها، وإنَّ الأنسابَ يوم القيامة تنقطعُ غيرَ نَسَبي وسَبْبي وصِهْري».

# • • قال أبو بكر الصديق لفاطمة في مرضها:

(واللهِ ما تركتُ الدارَ والمالَ والأهلَ والعشيرة إلا ابتغاءَ مرضاةِ الله ورسوله، ومرضاتِكم أهلَ البيت).

#### • • قال الفاروق عمر:

(يا فاطمــةُ، واللهِ ما رأيتُ أحداً أحَبَّ إلى رســول الله ﷺ منكِ، والله ما كان أحدٌ مــن الناس بعدَ أبيــكِ ﷺ أحَبَّ إليَّ منكِ).

# • • قال علي بن أبي طالب لأحد تلامذته:

(أَلَا أُحدِّثُكَ عنِّي وعن فاطمةً بنتِ رسول الله ﷺ، وكانت أحبَّ أهله إليه، وكانت عندي، فَجَرَّتْ بالرَّحى حتى أَثَرتْ بيدِها، واسْتَقَتْ بالقِرْبةِ حتى أَثَرتْ في نَحْرِها، وقمَّتِ البيتَ حتى اغبرَّتْ ثيابُها، وأوقدتِ القِدْرَ حتى ذَكِنَتْ ثيابُها، وأصابَها من ذلك ضُرِّ! فسمعنا أن رقيقاً أُتِي بهم النبيُ ﷺ، فوجدتْ فقلتُ: لو أتيتِ أباكِ فسالتيه خادماً يكفيكِ، فأتَتُه، فوجدتْ عنده حُدَّاثاً، فاسْتَحْيَتْ فرجَعَتْ).

#### • • قالت أم المؤمنين عائشة:

- (ما رأيتُ أحداً من الناس كان أشبه بالنبي الله كلاماً
   ولا حديثاً ولا جِلْسَةً من فاطمة).
- رما رأيت أحداً أشبَه سَــمْتاً ودَلاً وهَدْياً برسول الله ﷺ
   في قيامِها وقعودِها من فاطمة بنت رسول الله ﷺ).
- \_ (ما رأيتُ أحداً قــطُ أصدقَ من فاطمــةَ إلا أن يكون الذي وَلدَها ﷺ).

#### • • قال الشاعر محمد إقبال:

نسبُ المسيحِ بنى لمريمَ سيرةً بقيتْ على طولِ المدى ذِكراها والمجدُ يُشرِقَ من ثلاثِ مطالعٍ في مهدِ فاطمة فما أعلاها! هي بنتُ مَنْ هي زُوجُ مَنْ هي أُمُّ من مَنْ ذا يُداني في الفَخَار أباها؟! هي ومضةٌ من نورِ عينِ المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هداها

0 0 0

الحمد لله ربّ العالمين، القائل في محكم التنزيل: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدّهِبَ عَنصُهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]...

والصلاة والسلام الأتمّان الأَكْمَلَان على رسولنا محمد الذي أوصى بالثّقَلَيْنِ من بعده؛ فأمر باتباع كتاب الله تعالى، وأوجَبَ إجلالَ أهلِ بيت الأطهار وإكرامهم وإعزازَهم وحُبّهم ومناصرتهم، فقال: «يا أيها الناسُ، إني قد تركتُ فيكم ما إنْ أخذتُم به فلن تَضِلُوا بعدي؛ الثّقلَيْن، وأحدُهما أكبرُ من الآخر: كتابُ الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض، وعِثرتي أهلُ بيتي، وإنهما لن يتفرّقا حتى يَرِدا عليّ الحوض».

وأثنى على أصحابه جميعاً ﴿ وَأَمْرُ بَحَبُّهُمْ وَالْاقتداءِ بَهُمْ، وأَمْرُ بَحْبُهُمْ وَخَصَّ، وخَصَّ مَـن الخواصّ بَضْعَتَــه النبوية

وحبيبتَه الزهراء البتول فقال: «فاطمةُ سيدةُ نساءِ أهلِ الجنة، إلا ما كان من مريمَ بنتِ عمران».

وبعد: فإن رسول الله محمداً هو الحقيقة الكبرى للإنسانية، وسيرته هي الصورة العملية لرسالته الخالدة؛ تستمد الأجيال في أعصرها المختلفة منها نوراً يضيء لها آفاق الحياة. وسيرة زوجاتِه الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وبناتِه عليهن السّلام؛ جزء جليل من سيرته وقطعة عظيمة من حياته، وحياة فاطمة الزهراء وسيرتها وشمائلها قبس من أنوار النبوة وهَدْي الرسالة، تتجلّى في آفاقها ملامح الهَدْي النبوي والتطبيق العملي، والأمثلة الشاهدة على صنعة المربي الأعظم في بيته، وتلاحم المنهج المقروء المتلق مع الترجمة الواقعية والسلوكية لمبادئ الإسلام وحقائقه وطرائقه وأهدافه وغاياته وثمراته.

ومن هنا تكمنُ أهميةُ الكتابة في سيرة امرأة من بيت النبوة، كانت أحبَّ بناته ﷺ إليه، وعاشت معه جميعَ مراحل الدعوة، وكان فيها امتدادُ ذريته الطاهرة من بعده.

أحبَّها النبي على حبًا زائداً عن بقية بناته، كما أحَبُ ذرِّيتَها وعلى وجه الخصوص ريحانتيه من الدنيا: الحسن والحسين. وكان يُجلُّها ويُكرمها إكراماً عظيماً، وإذا أتـت إليه قام من

مجلسه فقَبَّلُها وأجلَسَها مكانه، وكانت هي تفعل به مثل ذلك.

ومن أروع مظاهر حبّه لها أنه صرّح على الملأ بأنها بَضْعةٌ منه وقطعةٌ من حياته، وأنه على يغضَبُ لغضبها ويَرْضى لرضاها، يُرِيبُه ما أَرَابها ويَحْزُنه ما يَحْزُنها، وتجلّى ذلك على نحو فلّه لمّا عَلِم أن صهرَه الجليل علي بن أبي طالب يرغب بالزواج عليها من بنت أبي جهل؛ فارتاع على لذلك وأباهُ أشدَّ بالزواج، وقام في الناس خطيباً فصَرَّح ولم يُلمِّح فقال: «والله الإباء، وقام في الناس خطيباً فصَرَّح ولم يُلمِّح فقال: «والله الإباء، وقام في الناس خطيباً فصَرَّح ولم يُلمِّح فقال.

وقال: «إِنَّ بني هشام بن المُغيرة استأذنُوني في أن يُنْكِحوا ابنتَهم عليَّ بن أبي طالب؛ فلا آذَنُ، ثم لا آذَنُ، ثم لا آذَنُ اللا أنْ يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّق ابنتي ويَنكِحَ ابنتَهم، فإنما هي بَضْعَةٌ منِّي يُرِيبُني ما أَرَابَها، ويُؤذِيني ما آذاها».

وزاد على من إجلاله لابنته بأن عدَّها إحدى أربع نسوة هن خيرُ النساء، وبشَّرها بالجنة، بل هي واحدة من سيدات أهل الجنة، كما أن شِبْلَيْها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.

ومع تلك المنزلة الرفيعة وذلك الثناء العريض، كان على يترقى بابنته و وجميع أهل بيته والى مراقي الفلاح والتقوى والنبل وأفضل الشّيم والشمائل، فتراه يقول لها: «يا فاطمة أ

بنت محمد أنقِذي نفْسَـكِ من النار، فإنــي لا أَمْلِكُ لك ضَرّاً ولا نفعاً».

لذا ربَّاها على الطُّهر والعفاف، والزهد والقناعة، والرضا باليسير، والبذل والعطاء، والرغبة فيما عند الله، ويتجلَّى ذلك في عيشها الخشن، وعندما جاءه الله السَّبِيُ أتت إليه كي يُعطيها خادماً تُعينها، أبى ذلك وقال: «والله لا أُعطِيكما وأَدَعُ أهلَ الصُّفَّة تَطْوَى بطونُهم لا أجدُ ما أُنفِق عليهم»! ودلَّها هي وزوجها على ما هو خير من ذلك، فعلَّمهما الأذكار دُبُر الصلوات وعند النوم!.

هكذا يكون العظماء والمسؤولون وأولادُهم في نظافة أيديهم من أموال الأمة، ويتقدَّمون الناسَ في أجمل الصفات وأكرم الشمائل، مثلَ ما يشاركونهم في ظَلَافة عيشهم وخفَّة معاشهم، لأنهم قدوة الأمة ومحطُّ أنظارها.

في هذا البيت وعلى هذا الهدي نشأت فاطمة الزهراء وعاشت مع أبيها على جميع مراحل الدعوة في قسوتها وابتلاءاتها بمكة، ثم الهجرة، وبعدها في المدينة حيث بناء الدولة والغزوات لترسيخ أركان الرسالة في جنبات الجزيرة العربية.

وشــاركت في مجريات حياته ﷺ وأيامه وساعاته، وكانت

إلى جانبه دوماً تخدمه وترعاه وتُنصت إليه وتتعلَّم منه وتقتدي به؛ فكانت أروع أنموذج للبنت المسلمة ثم الزوجة فالأم التي ترعى أبناءها وتقوم بحق زوجها وأبيها ودينها في آن واحد، وكانت قبساً من نور النبوة، وصورة ناطقة عن هدي الرسول الأعظم في صفاته الخَلْقية والخُلُقية، وتُشبه أباها على في هيئته ومنظره، وهَدْيه وسَمْتِه، وسكينته ووقاره، وحديثه وكلامه، ومِشيته وجِلْسته، وشمائله الكريمة.

لأجلِ ذلك كله تُعتبر السيدة الزهراء قدوة مُثلى للمسلمات في كل عصر ومصر، وفي كل بيت وبيئة ومجتمع، ولكل مرحلة عُمْرِيَّة للأنفى وهي صغيرة ثم فتاة ثم امرأة، بنتاً كانت أو زوجة أو أختاً أو أمّاً، غنية كانت أو فقيرة، في أسرة مسؤول كبير أو رجلٍ من عامة الأمة... كما أنها قدوة جليلة وأسوة رفيعة لمن ابتُلِيتْ بضِيقِ المعاش، أو قسوة الحياة، أو جَوْرِ الأعداء، أو فَقْد الأحباب، أو الهجرة والتشرد من الوطن إلى الأرض الواسعة من بلاد الله تعالى!.

وإن سيرة فاطمة البتول فيها من الأحداث والحوادث، والوقائع والمواقف، والدروس والعِبَر؛ ما يُغذي الفكر ويُسعد القلبَ ويسلِّي النفسَ ويَشحذ الهممَ ويُنير السبيلَ مهما اعتَورَتْه الألام والابتلاءات ونَغَّصَتْه الأحزان والمشقات!.

سيرة مشرقة بجلائل الأعمال، غنية بأروع البطولات، ثَريَّة بأنفع الحِكَم والعِظات، مجمَّلة بأنْبَل الأخلاق، متوَّجة بأطيب الثمرات.

لكن مع جلالة السيدة فاطمة ومكانتها، ومع جمال سيرتها وأهميتها؛ فإن مما يَفجأُ المرءَ ويَحْزُنه كثرةُ ما اعتراها من تشويه وتزوير، وما حُشِد وحُشِر في صفاتها ومناقبها وأعمالها من أكاذيب وأباطيل وَصَلتْ بها إلى أن زُعم لها بعضُ صفات العليم الخبير!.

تجـد ذلك حيث تطالع مصنّفات (الأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة) وكتب (الرجال والمجروحين)، ومرويات التواريخ والسّير والأدب ونحوها، فَيَهُولك الركام الكبير من الأخبار الموضوعة والآثار المكذوبة على أهل البيت عامة وفاطمة وولدَيْها خاصة.

أما ما كتبه الشيعة قديماً وحديثاً فالخَطْب فيه كبير، والكلام فيه طويل، والبحث فيه لا ينتهي إلى جدوى، لكن لا بدّ من التنبه له والتحذير منه.

وحسب القارئ أن يطَّلع على كُتب القوم (الأصول المعتمدة) عندهم منذ (عصر التأسيس)، وهلمَّ جرّاً إلى عصرنا؛ ليرى أن فاطمة عليها السلام \_ وبكلمة مختصرة \_

كأنها ليست من البشر، بل هي فوقهم ومغايرة لهم في طبيعتها وصفاتها وأعمالها ومنزلتها:

فهي (حَوْراءُ إِنْسَيَّة) خلقها الله قبل الخَلْق، وهي مقدَّمة على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ومفروضة الطاعة على جميع مَن خلق الله من الجن والإنــس والطير والوحش والأنبياء والملائكة، وهي تعلمُ ما كان وما يكون، وقد خصُّها أبوها ﷺ بعلوم مسطورة في (لوح فاطمة) فيه اسمها واسم بَعْلها واسم ابنيها والأوصياء الاثنى عشر من ولدها، ونزل عليها الوحي جبريل ﷺ بعد وفاة النبي ﷺ بمصحف يســـمَّى (مصحف فاطمة) هو ثلاثة أضعاف القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على رسوله رهم وليس فيه حرف مما في أيدي الناس من القرآن! وأنه ﷺ خلق فاطمة والأئمة الاثني عشــر من نور عظمته، وصوَّر خَلْقَهم من طينة خاصة فهذه أعلى الطينات، والطينة الثانية خَلَق منها الشــيعة والأنبياء، والطينة الثالثة هي أدنى الطينات خَلَق منها سائر الناس!.

ومثل هذا الكلام ليس موجوداً في كتب بعض المغمورين أو عامة الرافضة، بل في كتابهم الأول المعتمد عندهم وهو (الكافي) للكُلِيني الذي يوازي \_ وأستغفر الله من المقارنة \_ (صحيح البخاري) عند أهل السُّنَة!.

وهذه الصورة القاتمة للافتراء تمثّل جانباً من السيرة الشائهة للسيدة الزهراء، وقريب منها في الدسّ والافتراء والتشويه في بقية محاور سيرتها وحياتها وشمائلها وصفاتها!.

والحق المرُّ أن هذا ليس قاصراً على المتقدمين من الإمامية الاثني عشرية \_ الذين هم عُظْمُ الشيعة \_ بل مستمرِّ في الأَخْلَاف في مختلِف مراحل تاريخهم وكتبهم وأدبياتهم، إضافة إلى أن زاوية الانحراف تزداد بمرور الزمن، حتى إذا وصلنا إلى أمثال (محمد باقر المَجْلِسي) و(عبدالله شُبَر)؛ يتوجب على القارئ لكتبهم أن يمسك نفسه ويتفقد عقله وهو يطالع ما كتبوه.

وأذكر هنا مشالاً لأحد مؤلفيهم المعاصرين الذي صنّف كتاباً سماه: (فاطمة بنت محمد قدوة النساء)، وأقام (بحثه!) على مراجعهم المعتمدة، وأشير إلى رؤوس موضوعاته ومسائله:

- فاطمة (حَوْراء إنْسـيَّة) فهي إلى جانب إنسـيتها تحمل صفات الملائكة، وخَلَقها الله قبل السموات والأرض.
- فاطمة محدَّثة، وكان جبريل يأتيها ويعزِّيها بوفاة أبيها ﷺ، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريَّتها.
- فاطمة لها ولاية وقدرة تكوينية على التحكم والتصرف
   بأشياء الكون والمخلوقات.
  - \_ فاطمة قدوة للناس آدم فمن دونه.

- اسم فاطمة مكتوب على باب الجنة والعرش، وهي أول من يدخل الجنة، وتقدم يوم القيامة على نَجيب عن يمينها ويسارها سبعون ألف مَلَك.
- \_ من نورها خَلَق الله السماوات والأرض، ولما وُلدت أضاءت بيوت مكة، وكانت أم المؤمنين عائشة تخيط وتغزل وتنظم الإبرة على ضوء وجه فاطمة.
  - \_ توسّل الرسل والأنبياء بفاطمة وآل البيت.
- \_ فاطمـة كالأئمة والنبي ﷺ فـي: الطاعـة، والعصمة، والخلافة، وتبليغ الرسالة.
- النبي ﷺ هو الشمس، وعلى القمر، وفاطمة الزُّهَرَة،
   والحسن والحسين الفَرْقدان.
- نزلت في حقّها أكثر من (ثلاثين آية)، منها: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ
   في لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾؛ فالليلة هي فاطمة، والقَدْر هو الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر.
- \_ فاطمة تعلُّمُ الغيب، وتعلـم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.
- كانت فاطمة مع أبيها ﷺ وزوجها والحسن والحسين يسبّحون حول العرش وتسبّح الملائكة بتسبيحهم قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام.

- كانت تعبدالله وتصلّي قبل خلق الخلق وفي بطن أمها وعندما وُلدت وفسي الدنيا وقبل وفاتها وعند وفاتها وماتت وهي ساجدة.
  - وقد علَّمها جبريل الصلاة.
- يوم القيامة تُخرج من النار مَن كُتب بين عينيه: محبّ فاطمة... إلخ.

هذه صورة مختصرة لِما يقدِّمه الشيعة عن هذه السيدة المجليلة التي برأها الله تعالى من كل زُور وافتراء وكذِبِ عليها، يأباه الحق والإسلام، كما يأباه النبي ، وترفضُه هي عليها السلام في طهارتها وإيمانها ووفور عقلها وبراءتها من كل ما يجعلها فوق صفات البشر، مما افتُري عليها مشل ما افترت النصارى على المسيح ابن مريم وأمّه!.

وقد ألمحتُ بهذه الكلمة الموجزة جدّاً عما يَشيع وينتشر في كتب هؤلاء؛ لأدلُ ولأنبّه على الرُّزْءِ الكبير الذي ابتُلي به آلُ البيت الأطهار، كما ابتُليت به أمتنا وتراثنا وتاريخنا وأجيالنا؛ بما يُشاع بينهم من هذا النمط من التربية والتوجيه الذي يهزأ بالعقول وينحطُ بالتفكير إلى دَرْكُ من السَّذَاجة يصل بالبشر إلى درجة التأليه أو ادعاء الملائكية لهم! وقد ثبت في التاريخ الصحيح وعند ذوي العقل السليم والتفكير في التاريخ الصحيح وعند ذوي العقل السليم والتفكير

المستقيم أن فاطمة وُلدت على تراب مكة من رحم الطاهرة خديجة ونشأت وترعرعت وشبَّتْ وكَبِرت مثلَ ما تكبر وتعيش بناتُ آدم، غيرَ أن الله تعالى أكرمها بأنها بنتُ رسول الله على ومن الآل الأطهار الذين لهم المكانة السامقة في قلوب المسلمين دونما غلو ولا انحراف.

من هذا (التراث الإمامي الاثني عشري) ومن كُتب أهل السُنَّة التي شملت كتب الحديث المشهورة ـ الصحاح والسنن والمسانيد ونحوها ـ وكتب التراجم والتاريخ والرجال والسير القديمة والحديثة؛ نقَّبتُ في مطاويها وبطون صفحاتها، واستخلَصتُ هذا الكتاب الذي أقدِّمه للمسلمين عامة وللمسلمات خاصة ـ صغيرات وشابات وزوجات وأمهات ليكون زاداً لهم للتعرف على سيرة امرأة لها في قلوب المسلمين على مرِّ تاريخهم المكانةُ السامية والمحبة التامة والإجلال العظيم، مع الترضي عنها والسلام عليها عند تلاوة سيرتها أو ذِكْر اسمها أو في تشهد الصلوات بُكرة وعشياً.

وعلى طريقتي في البحث والتصنيف مشيتُ مع صاحبة السيرة عليها السلام منذ ولادتها فنشأتها وتربيتها وأسرتها وأعمالها ومواقفها ووداعها إلى دار الخلود، مع الوقفات الطويلة والمتأنية والتمحيص والنقد لِما حُشد في سيرتها من

أباطيل، متحرِّياً وجُهَ الحق وملازمةَ الإنصاف واتباعَ هدي السُّنَة وتبرئة صاحبة الترجمة مما يأباه الإسلام ونبيه ﷺ.

ومن جميل الأقدار أن تكون ترجمة السيدة فاطمة بعد ترجمة زوجها أمير المؤمنين علي رها وأن الكتابين يخرجان معاً في قَرَن، وأن هذا الكتاب عن (فاطمة) قد تبوًا الرقم (١٠٠) في (سلسلة أعلام المسلمين)، فختَم المئة الأولى من مسيرة هذه السلسلة النافعة؛ فكانت (فاطمة) خاتمة هذه المئة و(فاطمة) لها!.

ولعلَّ من حُسن التقدير والتوفيق كذلك أن تبدأ هذه السلسلة برجلٍ مبارك هو الإمام الأجلَّ (عبدالله بن المبارك)، وتنتهي المئة الأولى بامرأة طاهرة مباركة من بيت النبوة هي (الزهراء البتول)، فتكون هذه المئة قد ابتدأت برجل وانتهت بامرأة، والنساء شقائق الرجال.

ولله تعالى في تدبيره وتقديره حِكَم وعِبَر وعِظات.

وإنني لأرجو أن يكون هذا الكتاب قد جلَّى شخصية السيدة فاطمة عليها السلام في مختلِف جوانبها ومحاورها، ونَفَى عنها كثيراً من الأباطيل والافتراءات التي تسللت إلى سيرتها، وقدَّم زاداً صافياً نقياً وافياً عن حياتها ومكانتها؛ لتكون المرأة المسلمة على هُدًى وبصيرةٍ وهي تتلو صحائف

سيرة الزهراء، ويكون اقتداؤها بها على الهدي الصحيح الذي جاء به القرآن وأصّله النبي ﷺ وترجمَتْه السيدة درَّة آل البيت عليهم السلام على أحسن وجه وأكمله.

وإنني لأسأل الله العظيم أن يكون هذا الجهد سبباً موصولاً برسـول الله ﷺ وأهل بيته؛ حُبّاً وإجلالاً لهم، وخدمةً أتشرف بها في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

كما أسأله تعالى بأسمائه الحسنى أن يتقبّله مني ويجعله في صحيفة حسناتي يوم ألقى وجهه الكريم، ويكون في العلم الذي يجري أجره إلى يوم الدين.

والحمد لله الذي بنعمتِه تتم الصالحات، وبكرمه تُستجاب الدعوات.

عبدالستار الشيخ

# الباب الأول

# أخبار الزهراء الشخصية وأسرتها

- ه اسعها رسيها وكينها وألفايها.
  - ه أبواها.
- مولد الزهراء العبارك وأصلها الشريف المنيف.
  - صفتها وحلينها.
  - و زوجها وأولاهها.
  - . إخوا فاطمة وأخواتها

. . .



# اسمها ونسبها وكنيتها وألقابها

### أولاً: اسمها ونسبها الشريف:

فاطمـة بنت سيد الخلـق رسـول الله ﷺ أبي القاسـم محمد بن عبد الله بن عبد مناف، القرشية الهاشمية.

وقد روى الكُلِيني في «الكافي» في (سبب تسمية فاطمة في أي عن أبي جعفر الباقر قال: (لما وُلدت فاطمة عليها السلام أوحى الله إلى مَلَك فأنطق به لسانَ محمد شخ فسمًا ها فاطمة، ثم قال: «إني فطمتُكِ بالعلم، وفطمتُكِ من الطَّمْث»! ثم قال أبو جعفر عليه السلام: والله لقد فطمها الله بالعلم وعن الطمث في الميثاق)(۱).

وروى ابن بابَوَيْه القُمِّي ـ المعروف بالصدوق عند الشيعة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٧٥/١ (الحديث السادس من أحاديث «باب مولد الزهراء عليها السلام»، وعدة أحاديث هذا الباب عشرة أحاديث).

الإمامية \_ في «باب نوادر المعاني» من كتابه «معاني الأخبار» الحديث التالي:

وهو خبر طويل جاء بروايات مقاربة في كتب «الأحاديث الموضوعة» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أعداءها!.

 <sup>(</sup>۲) معاني الأخبار، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧. وسيأتي الخبر بتمامه: ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩ في هذا الكتاب.

# دانياً: كُنيتها:

كانت السيدة فاطمة تُكنى أمَّ أبيها، ذكر ذلك غير واحد ممَّن ترجم لها، ولم أجد مخالفاً لهم في ذلك(١).

وكأن رسول الله الشه الشه المسدة حبّه لابنته فاطمة وهي أصغر بناته ومن عادة الآباء اهتمامهم الزائد بأصغر أولادهم - أراد أن يغرس في نفسها ويرى فيها أكرمَ غراس النبوّة، فتكون صورة ناطقة عن هَدْي أبيها. وأيضاً فقد كانت تقوم بدور الأم الرؤوم التي تخدم النبي الله وتحرسه عيناها، وتمسح جراحه كما ظهر ذلك منها عندما عَدَتْ قريش عليه بمكة، وفي غزوة أحد لما مجرح كانت تضمّد جراحه، وفي آخر حياته توجعت عليه ونادته بكلمات والهة ورَثَتْه بقلبها وروحها ودموعها ولسانها؛ فكانت ابنة وأمّاً معاً!.

ولعل الغيب قد كُشف له في فعلِم بأن هذه الثمرة الطيبة (فاطمة) ستكون آخر بناته وفاة، وسيرزقه الله منها الذرية الطاهرة التي يستمر بها عقبُه المبارك الذي يفيض بنور الهدى وتعاليم الرسالة، فجرى على لسانه الشريف كنية فاطمة: (أم أبيها)(الم

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء: ١١٩/٢؛ الإصابة: ٣٦٥/٤؛ سيل الهدى والرشاد: ٢٧٦/١١

<sup>(</sup>٢) انظر: فاطمة الزهراء، للدكتور محمد عبده يماني، ص ٢٩.

#### ثالثاً: ألقابها:

# ١ - لقبها (الزهراء):

ذكره ابن حجر وغيره().

والزهراء: مؤنث الأزهر، وقد جاء في صفة سيدنا رسول الله ﷺ أنه أزهر اللون؛ أي: أبيض مشرق الوجه مستنير صاف.

ومعنى الزهراء: بيضاء مشرقة الوجه مستنيرة، فهي مثل أبيها ﷺ.

# ٢ - لقبها (البَتُول):

أصل البَتْل: القَطْع، وتبتَّل إلى الله: انقطع وأخلص.

والبتول من النساء: المنقطعة عن الرجال لا أَرَب لها فيهم، وبها سُمِّيت مريم أم المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والبتول: المنقطعة إلى الله ﷺ عن الدنيا.

وفي ضوء معاني مادة (بتل)، فالمعنى اللائق بحال السيدة فاطمة هو ما ذكره أحد العلماء: فقد سئل أحمد بن يحيى عن فاطمة رضوان الله عليها: لِمَ قيل لها: البتول؟ فقال: لانقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء الأمة عفافاً وفضلاً وديناً وحَسَباً (١٠).

<sup>(</sup>١) الإصابة: ٣٦٥/٤؛ تهذيب التهذيب: ٢٦٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب: ٤٣/١١ \_ ٤٣.

# الفصل الثاني

### أبواها

# أولاً: أبوها محمد رسول الله ﷺ:

سيد الخلق، ومنتهى الكمال الإنساني، ونبراس البشرية، وإمام أثمتها، وهادي هداتها، وصفوة صفوتها، وبؤرة أنوارها، ميزان الحق، ومعيار التقوى، ومعدن الصدق، وقمة النبل، ولباب الرحمة، وذروة الكرم والسماحة والشجاعة والمروءة، ومنبع الخيرات، وفيض المكرمات...

أكمل الخلق روحاً وعقلاً، وأعلاهم قدراً وذِكْراً، وأشرفهم مجداً وعزّاً، وأهداهم طريقاً وهديــاً، وأكرمهم أصلاً ومَحتِداً، وأعزهم بيتاً ومنبعاً.

أدّبه ربه فأحْسَن تأديبه، وربّاه فأكمل تربيته، وألبسه خِلَع رأفته ورحمته فكان الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، والمرسَل رحمةً للعالمين، وشرح له صدره، ورفع له ذِكْره، وتخيّره واصطفاه من مُصاصة العرب طُهراً وعزّاً وشرفاً ونُبلاً ومنزلة، فهو على خيار من خيار.

وقد ثبت عنه ﷺ: أنه قال: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيّدُ ولد آدم ولا فخرَ، وأولُ من تنشقُ عنه الأرض، وأولُ شافع، وأولُ مُشَقَّع»(١).

### ثانياً: أمها خديجة بنت خويلد:

هي خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، القرشية الأسدية.

تجتمع مع رسول الله ﷺ في النسب الشريف: في (قُصيّ) من جهة أبيها، وفي (لؤي) من جهة أمها.

فهذه السيدة قرشية أباً وأمّاً، وهي من الذؤابة في قريش نسباً وبيتاً ومَحْتِداً وشرفاً ومكانة.

قال ابسن هشام في أثناء حديثه عن زواجها من رسول الله ﷺ: (وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً، وأعظمهن شرفاً، وأكثرهن مالاً)(").

تزوَّجها النبي ﷺ وعمره الشريف (٢٥) سنة، وأما هي فقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۱)؛ والترمذي (۳۹۳۲)؛ وابن حبان (۲٤٧٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية: ١٨٩/١.

بلغت من العمر (٤٠) سنة (١٠). وجميع أولاده منها سوى إبراهيم فمن مارية القبطية.

وكانت خديجة والمنافقة النساء وسيدات قريش، كاملة العقل، سديدة الرأي، كريمة الخصال، نبيلة الأفعال، طاهرة السيرة، سَريَّة ثرية تاجرة جليلة، اشتهرت في الجاهلية والإسلام بـ(الطاهرة)، وكانت تسمى (سيدة نساء قريش).

وهذه الخصال الرفيعة والصفات الفائقة جعلَتْها تسبق الخلق إلى الإسلام عندما بُعث محمد رسول الله ﷺ وأكرمه الله بالرسالة، وقد أجمع أهل العلم من أئمة الإسلام على أن خديجة كانت أول البشر قاطبة إيماناً بالله ورسوله".

قال ابن هشام: (آمنت به شخديجة بنت خويلد، وصدَّقت بما جاءه من الله، ووازرَتْه على أمره، وكانت أولَ من آمن بالله وبرسوله وصَدَّق بما جاء منه. فخفَّفَ الله بذلك عن نبيه ش ، لا يسمع شيئاً مما يكرهه من ردِّ عليه وتكذيب له، فيَحزُنه ذلك؛ إلا فرَّج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفِّف عليه، وتصدِّقُه وتهوِّن عليه أمرَ الناس، رحمها الله تعالى)(").

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١١١١/ ؛ أسد الغابة: ٥/٥٥؛ الإصابة: ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٢) محمد رسول الله ﷺ، للصادق عرجون: ١٥٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية: ٢٤٠/١.

وقال ابن الأثير في ترجمتها: (أولُ خلقِ الله أسلَمَ بإجماع المسلمين، لم يتقدَّمُها رجل ولا امرأة)(١).

وكانت السيدة خديجة والله وزيرة صدق للنبي على دعوته، تواسيه وتخفّف عنه مواجع ما يلقى من الناس، فيسكن إليها، وتطمئن نفسه إلى مواساتها، ويستعيد نشاطه، بما تصبّه في قلبه من حنان الزوجة التي تَقْدُر حياة هذا الزوج الأكرم حق قَدْرها، وتعرف له مكانته في حمله أعظم أمانة حملها كاهل بشر في الحياة.

عن أبي هريرة ﷺ قال: (أتى جبريلُ النبيَّ ﷺ (٣) فقال: يا رسولَ الله، هذه خديجةُ قد أتتْ معها إناء فيه إدامٌ أو طعامٌ أو

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ٤٣٤/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد رسول الله ﷺ، للصادق عرجون: ٣٠٦/٢ ـ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) في رواية الطبراني: (وهو بغار حراء).

شرابٌ، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السَّلامَ من ربِّها ومنِّي، وبَشِّرُها بيتٍ في الجنة من قَصَبِ، لا صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ)(١).

وروى أبو كُرَيْب، عن أبي أسامة ووكيع بن الجراح وغيرِهما، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت عليَّ بن أبي طالب بالكوفة يقول: سمعت رسول الله على يقول: «خيرُ نسائها مريمُ بنت عمرانَ، وخيرُ نسائها خديجةُ بنتُ خُوَيْلد» قال أبو كُرَيْب: وأشار وكيعٌ إلى السماء والأرض (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۸۲۰)؛ ومسلم (۲٤٣٢)؛ والنسائي في «الكبرى» (۸۳۰۰)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨١٨)؛ ومسلم (٢٤٣٥، ٢٤٣٦)؛ والترمذي (٢١٣٦، ٢١٣٦)، وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٨١٥)؛ ومسلم (٢٤٣٠)؛ والترمذي (٤٢١٥)،
 وغيرهم.

وعن عمار بن ياسر، عن النبي على قال: «لقد فُضِّلَت خديجة على نساء أمتي كما فُضِّلَت مريم على نساء العالمين»(۱).

ومن كرامتها عليه على أنها لم يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد، ولم يتزوج عليها قط، ولا تسرّى إلى أن قضت نحبَها، فوَجَد لفقدِها، فإنها كانت نِعم القرينُ، وكانت تُنفِق عليه من مالها، ويتّجِر هو على لها".

مكثت عند رسول الله في زوجة أمينة وفيّة خمساً وعشرين سنة، خمس عشرة منها قبل النبوة، وعشراً من سِني الدعوة بمكة، وتوفّيت قبل الهجرة بثلاث سنين، وعمرها (٦٥) سنة.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار والطبراني، وقال الحافظ: حديث حســن الإسناد. الفتح: ۷٦٦/۸، شرح الحديث (٣٨١٥).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ١١٠/٢.

# مولد الزهراء المبارك وأصلها الشريف المنيف

من هاتين الشجرتين المباركتين المُعْرِقتين في الشرف والنبل والطهر والمكارم والكمال الإنساني؛ انبثق أصلُ فاطمة البتول، وبَسَقت في سماء مكة وبطون قريش، فكانت منها شجرة مباركة ما لبثت مع السنين أن أخرجت شَطْأَها وآتت ثمارَها؛ فكان منها الذرية الطاهرة التي استمرَّ بها عَقِبُ النبي ﷺ.

قال أبو جعفر الباقر: (دخل العباس على على بن أبي طالب وفاطمة وهي تقول: أنا أسنُّ منك، فقال العباس: أمَّا أنتِ يا فاطمة فؤلدتِ وقريشٌ تبني الكعبة، والنبي الله ابنُ خمسٍ وثلاثين سنة، وأمَّا أنتَ يا على فؤلدتَ قبل ذلك بسنوات)(١).

فهذا يدل على أنها وُلِدت قبل البعثة بخمس سنين، وعمرُ أبيها ﷺ (٣٥) سنة، وذكر ذلك غير واحد(١).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٢٦/٨؛ مختصر ابن عساكر: ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ١٩/٨؛ مجمع الزوائد: ٢١١/٩؛ الإصابة: ٣٦٥/٤.

وقيل: وُلدت في الإسلام وسِنُّ رسول الله ﷺ (٤١) سنة (١٠). وما تقدَّم هـو الصحيح، وعليـه جمهرة المؤرِّخيـن وكُتَّاب السيرة.

وكانت خديجة إذا ولدت ولداً دفعَتْه إلى من يرضعه، فلما وَلدت فاطمة لم يرضِعْها أحد غيرها".

وللشيعة في كل باب أباطيل، ومن ذلك ما جاء في (تاريخ مولد الزهراء):

روى الكُلِيني بسنده: عن أبي جعفر الباقر، قال: (وُلدت فاطمة بنت محمد ﷺ بعد مبعث رسول الله بخمس سنين! وتوفيت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً)(٣).

وروى الفيض الكاشاني من رواية الكُلِيني في كتابه «الكافي»: عن سعيد بن المسيّب: أنه سأل علي بن الحسين قال: (قلت لعليّ بن الحسين عليهما السلام: فمتى زوَّج رسولُ الله ﷺ فاطمة من عليّ عليه السلام؟ فقال: بالمدينة،

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب: ٣٦٢/٤؛ المستدرك: ١٦١/٣، ١٦٣؛ الإشارة، لمغلطاي، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن عساكر: ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي: ٢٧٤/١ (الحديث العاشر من أحاديث «باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه»).

بعد الهجرة بسنة، وكان لها يومئذ تسع سنين. قال علي بن الحسين: ولم يولد لرسول الله هي من خديجة على فطرة الإسلام إلا فاطمة عليها السلام...)(١).

وفي هذين الخبرين أباطيل كثيرة؛ من ذلك أن فاطمة وُلدت بعد البعثة بخمس سنين، وأن عليّاً تزوجها وعمرها تسع سنين، وأنها توفيت وعمرها ثماني عشرة سنة، فهذا يعني أنها وَلدت ابنها الحسن وعمرها عشر سنوات! وكل هذا باطل.

ومقصدهم من ذلك أن يقولوا: إنه لم يولد للنبي على فطرة الإسلام بعد النبوة إلا فاطمة! ولا يدري العقلاء: أي شَيْن يَلحق الإنسانَ إذا ولد قبل البعثة الشريفة، إذا ما أسرع إلى الإسلام عندما يعقله؟!.

وتزوَّجت الزهراء بابن عمها علي بن أبي طالب"، وأنجبت منه الحسن والحسين سبطي رسول الله ﷺ وريحانتيه، فاجتمع لها الشرف المُنيف في أصولها وفروعها، وإلى هذا يشير محمد إقبال في قصيدته العصماء (فاطمة الزهراء)، وممًا يقول فيها"؛

<sup>(</sup>١) الوافي: ٧٢٦/٣ ـ ٧٢٩، الحديث (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذلك مفصّلاً في «الفصل الثالث».

 <sup>(</sup>۳) ديوان محمد إقبال «الأعمال الكاملة»، سيد عبد الماجد غوري: ۲۳٥/۱
 - ۲۳۲.

نسبُ المسيح بني لمريمَ سيرةً بقيتْ على طُولِ المَدَى ذكر اها والمجدُّ يُشرقُّ من ثلاثِ مطالع في مهددِ فاطمة فَمَا أعلاها هي بنتُ مَنْ هي زوجُ مَنْ هي أُمُّ مَنْ مَنْ ذا يُداني في الفَخَار أبَاها مَال في الدُّنيا وفي أُخْراها وكأنَّه بعد البلسي أحياها مثلَ العرائس في جديدِ حُلاها

هي ومضةٌ من نورِ عين المُصطفى ﴿ هَادِي الشُّعوبِ إِذَا ترومُ هُدَاهَا هو رحمةٌ للعالَمين وكعبةُ الآ مَن أيقظَ الفِطَــرِ النِّيامَ بِروحِهِ وأعاد تاريخ الحياة جديدة

### الفصل الرابع

### صفتها وجليتها

كانت الزهراء وَ تشبه أباها في في هيئته ومنظره وهَدْيه وسَــمْتِه وســكينته ووقاره وحديثه وكلامه ومِشــيته وجِلْسته وشمائله الكريمة، كما يدل على ذلك وصف أعرفِ الناس بها.

روى مَعْمر: عـن الزُّهري، قال: أخبرنـي أنس بن مالك، قال: (لم يكن أحدٌ أشـبهَ برسـول الله ﷺ من الحسن بن علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين)(١).

وعن أم المؤمنين عائشة ﷺ قالت: (ما رأيتُ أحداً من الناس كان أشبة بالنبي ﷺ كلاماً ولا حديثاً ولا جِلْسة من فاطمة).

وفي رواية عنها قالت: (ما رأيتُ أحداً أشبَهَ سَمْتاً ودَلاً وهَدْياً برسول الله ﷺ في قيامها وقعودِها من فاطمة بنتِ رسول الله ﷺ)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٢٦٧٤)، وصححه شعيب الأرنــؤوط؛ وبدون ذكر فاطمة عند الترمذي (٤١١٠)، وغيره.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۹۱۹۲)؛ والترمذي (۲۱۰)؛ وأبو داود (۲۱۰)؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (۹٤۷)؛ والحاكم: ۱٥٤/۳، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي مطولاً بألفاظ أخرى في «الصحيحين» وغيرهما.

والـــدَّلُّ والهَدْي والسَّــمْتُ عبارةٌ عن الحالــة التي يكون عليها الإنسان من السَّــكينة والوَقار، وحُسْن السِّيرة والطريقة، واستقامةِ المَنْظر والهيئة(۱).

وقد أورد الحاكم حديثاً عن أنس عن أمه فيه وصف وجهِ السيدة فاطمة ولونِ شعرها، وحكم الذهبي عليه بالوضع، وهو حرىٌ بذلك(٢)!.

0 0 0

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث: ١٣١/٢؛ وانظر: لسان العرب: ٢٢٦٧، ٢٤٦/١١.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ١٦١/٣.

### الفصل الخامس

#### زوجها وأولادها

#### أولاً: زوجها علي بن أبي طالب:

أبو الحسن وأبو تراب وأبو القُصَم علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أول الصّبيان إسلاماً، وأحدُ أكابر الصحابة إيماناً وجهاداً وعلماً وفضلاً ونُبلاً وشرفاً، وزهداً وورعاً وتقوى، ومن أفراد الدهر جرأة وبطولة وشجاعة، ومضربُ المَثل في الفصاحة والبلاغة والبيان، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين.

كان أكبر من فاطمة بخمس سنين، فضائله غزيرة وأخباره كثيرة جدّاً، وقد ترجمنا له في هذه السلسلة في كتاب حافل، رضى اللهُ عنه وأرضاه.

#### ثانياً: أولادها:

رُزقت السيدة فاطمة بثلاثة ذكور؛ هم: الحسن والحسين ومُحسِّن، وابنتين هما: أم كلثوم وزينب(١).

<sup>(</sup>١) نسب قريش، ص ٤٠؛ جمهرة أنساب العرب، ص ٣٧.

وكان رسول الله ﷺ دائم الاهتمام بأولادها وتسميتهم وتربيتهم ورعاية شؤونهم، لا يكاد يمضي يوم إلا ويتعاهدهم بالسؤال والملاطفة والتوجيه والتعليم.

عن أم الفَضْلِ لُبابة بنت الحارث زوج العباس عمّ النبي على قالت: (رأيتُ كأنَّ في بيتي عضواً من أعضاء رسول الله على قالت: فجَزِعْتُ من ذلك، فأتيتُ رسول الله على فذكرتُ ذلك له، فقال: «خيراً، تلدُ فاطمة غلاماً فتَكْفُلِينَه بلبن ابنكِ قُثَم» قالت: فولدتْ حَسناً، فأعطِيتُه فأرضَعْتُه حتى تحرَّك أو فَطمتُه. ثم جئتُ به إلى رسول الله على فأجلستُه في حِجْره، فبالَ، فضربتُ بين كتفَيْه، فقال: «ارْفُقِي بابني رحمكِ الله \_ أو: أصلحكِ الله \_ أوجعتِ ابني» قالت: قلت: يا رسول الله، اخلَعْ أصلحكِ الله \_ أوجعتِ ابني» قالت: قلت: يا رسول الله، اخلَعْ إذارَكُ والبسْ ثوباً غيره حتى أغسِلَه، قال: «إنما يُغسل بولُ الجارية، ويُنْضَح بولُ الغلام») (۱).

وعن على بن أبي طالب قال: (لما وُلد الحَسن سمَّيتُه حَرْباً، فجاء رسول الله ﷺ فقال: «أَرُوني ابْنِي، ما سَمَّيْتُموه؟» قال: قلت: حَرْباً، قال: «بل هو حَسنٌ». فلما وُلد الحُسين سمَّيتُه حَرْباً، فجاء رسول الله ﷺ فقال: «أروني ابني،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٦٨٧٥)؛ وابن ماجـه (٣٩٢٣)؛ وأبو يعلى (٧٠٧٤)، وغيرهم، وصححه شعيب الأرنؤوط.

ما سَــمَّيتُموه؟» قال: قلتُ: حَرْباً، قال: «بل هو حُسـين». فلما وُلد الثالث سَــمَّيْتُه حرباً، فجاء النبي ﷺ فقال: «أَرُوني ابْنِي، ما ســمَّيْتُموه؟» قلت: حرباً، قال: «بل هو مُحَسِّنٌ». ثم قال: «سَمَّيتُهم بأسماء وَلدِ هارون: شَبَّر وشِبِّير ومُشَبِّر»)().

وعن أبي رافع، قال: (رأيتُ رسولَ الله ﷺ أَذَّنَ في أَذُنِ السَّهِ اللهِ ﷺ أَذَّنَ في أُذُنِ الحَسن بن علي حين ولدَتْه فاطمةُ بالصلاة)(٢).

وعن على بن أبي طالب قال: (عَقَّ رسولُ الله ﷺ عن الحَسن بشَاةٍ، وقال: «يا فاطمةُ، احلِقي رأسه وتصدَّقي بزنةِ شعره فضَّةً» فوَزَنَّاه، فكان وزْنُه درهماً أو بعض درهم)(٣).

وعن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، قال: (وَزَنَتُ فَاطَمَهُ بِنتُ رسول الله ﷺ شعرَ حسنٍ وحُسينٍ وزينبَ وأمّ كلثوم، فتَصدَّقَتْ بزنةِ ذلك فضة)(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧٦٩)؛ وابن حبان (٦٩٥٨)؛ والحاكم: ١٦٥/٣ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥١٠٥)؛ والترمذي (١٥٩٤) وقال: حسن صحيح، وحسَّنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٥٩٧)، وحسَّنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك: ٢٠١٧، السنن الكبرى، للبيهقي: ٣٠٤/٩. ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.

وعن ابن عباس قال: (عَقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين بكَبْشَيْنِ كبشَيْنِ). لفظ النسائي.

وفي رواية: (عَقُّ عن الحسن والحسين كَبْشاً كَبْشاً). لفظ أبى داود(١).

#### ١ ـ الحسن:

وُلد للنصف من شهر رمضان سنة (٣هـ)، وتوفي لخمس ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة (٥٥هـ)، ودُفن ببقيع الغرقد.

وهو الإمام السيد الجليل والمصلح المجدّد العظيم أبو محمد ريحانة رسول الله ﷺ، السّبط الكريم سيّدُ شباب أهل الجنة.

حياته حافلة، وفضائله غزيرة، وأخباره كثيرة، وسنفرد له ترجمة مستقلة إن شاء الله تعالى.

#### ٢ \_ الحسين:

ؤلد لخمس ليال خلون من شعبان سنة (٤هـ)، وقُتل شهيداً يوم الجمعة في العاشر من المحرم سنة (٦١هـ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٥٣١)؛ وأبو داود (٢٨٤١)، وغيرهما، وصححه ابن حزم وابن كثير وغير واحد.

وهو الإمام الشريف الشهيد أبو عبدالله سِبْط رسول الله ﷺ وريحانته من الدنيا، وسيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن.

فضائله جمَّة، وأخباره كثيرة خطيرة، افترت عليه الرافضة فِرَى وأكاذيب لا يحتملها قلب ولا يسيغها عقل ولا يصدقها طفل!.

وسوف أفرد له ترجمة مستقلة \_ إن شاء الله تعالى \_ تُنصفه وتضع الحق في نصابه، وتكشف الزيوف والأباطيل التي أُلصقت به!.

ومما يُضحِك الثكلي ما رواه الكُليني بأن جبريل نزل على النبي على النبي يشره بمولد الحسين، وأن الله (جاعل في ذريته: الإمامة والولاية والوصية)، (ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى، كان يُؤتى به النبيُّ فيضع إبهامه في فيه، فيمض منها ما يكفيه اليومين والثلاثة (۱)، فنبَت لحمُ الحسين عليه السلام من لحم رسول الله ودمه! ولم يُولد لستة أشهر إلا عيسى ابن مريم عليه والحسين بن علي عليه السلام) (۱).

في الأصل: (والثلاث).

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢٧٨/١ ـ ٢٧٩، الحديثان (٣ ـ ٤) من «باب مولد الحسين بن على عليهما السلام». وانظر: الوافي: ٧٥٧/٣.

#### ٣ \_ مُحَسِّن:

مات صغيراً جدّاً إثر ولادته.

# ٤ ـ أم كلثوم الكبرى:

وُلدت في حدود سنة (٦هـ)، ورأت جدَّها رسولَ الله ﷺ ولم تروِ عنه.

عن علي بن الحسين: (أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي أم كلثوم، فقال: أنكحنيها، فقال: إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر، فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده، فأنكحه علي. فأتى عمر المهاجرين، فقال: ألا تهنوني! فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله ؛ إني سمعت رسول الله على يقول: «كلُّ نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي» فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله على نسب وسبب ".

تزوجها الفاروق عمر سنة (١٧هـ)، وأمهرها أربعين ألفاً، وولدت له: زيداً الأكبر ورقية (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم: ١٤٢/٣، وغيره؛ وصححه بطرقه الألباني في: الصحيحة (٢٠٣٦).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ٢٦٣/٨؛ كتابي: عمر بن الخطاب، ص ٣٥.

وقد أقرَّت بهذا الزواج (الكتبُ الأربعة الصحاح المعتمدة عند الشيعة): «الكافي» للكُلِيني، و«مَن لا يَحضُره الفقيه» لابن بابَوَيْه القُمِّي، و«تهذيب الأحكام» و«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» كلاهما لشيخ الطائفة الطُّوسي أبي جعفر محمد بن الحسن بن على (۱).

#### ٥ \_ زينب الكبرى:

وُلدت في حياة النبي ﷺ، وتزوجت ابنَ عمها عبدالله بن جعفر بن أبي طالب. وولدت له (۲).

وقد انقرض عقب رسول الله ﷺ إلا من فاطمة ﷺ".

0 0 0

<sup>(</sup>١) انظر: الشيعة وأهل البيت، ص ١٠٤ - ١٠٧٠

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ٨/٥٦٤؛ نسب قريش، ص ٤١؛ الإصابة: ٣١٤/٤ ـ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة: ٥٢٠/٥؛ سير أعلام النبلاء: ١٢٢/٢؛ الإصابة: ٣٦٥/٤.

### إخوة فاطمة وأخواتها(٢)

قول جمهور العلماء والمؤرخين وأهل النسب وصحَّحه كثير من النقاد أن عدد أولاد سيدنا رسول الله ﷺ سبعة: ثلاثة ذكور وأربع بنات.

فالذكور هم: القاسم وعبدالله \_ ويُلقَّب بالطيب والطاهر \_ وإبراهيم.

والبنات هن: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة.

وجميعهم من خديجة بنت خويلد، إلا إبراهيم فمن مارية القبطية، فكلُهم أشقاء وشقيقات فاطمة، ما عدا إبراهيم فأخوها لأبيها.

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية، لابن هشام: ۱۹۰۱ ـ ۱۹۱۱؛ طبقات ابن سعد: ۱۳۳۱ ـ ۱۶۲۱؛ نسبب قريش، ص ۲۱ ـ ۲۲۳؛ جمهرة أنسباب العرب، ص ۱۰ ـ ۲۱؛ البداية والنهاية: ۳۰۲/۰ ـ ۳۰۱۱؛ سبل الهدى والرشاد: ٤٤٢/١١ ـ ٤٤٢/١ ـ ۲٤٤ ـ ۲۵۵، وقد أطنب وأحاد وأفاد.

#### أولاً: إخوتها:

#### ١ \_ القاسم:

أكبر أولاد النبي ﷺ وبه كان يُكنى، وُلد قبل البعثة، ومات صغيراً وقيل: بلغ سن التمييز، وهو أول من مات من أولاده ﷺ.

### ٢ \_ عبدالله (الملقب بالطيب والطاهر):

وُلد بعد النبوة ولذا كان يسمى بالطيب والطاهر، مات صغيراً.

#### ٣ \_ إبراهيم:

أمه مارية بنت شهون القبطية المصرية، وُلد في ذي الحجة سنة (٨هـ)، وسمّاه رسول الله ﷺ باسم أبي الأنبياء إبراهيم ﷺ.

وقد عاش إبراهيم عليه السلام نحواً من سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً، ومات في السنة العاشرة من الهجرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣١٥)؛ وأبو داود (٣١٢٦)؛ وبنحوه عند البخاري كما في الحاشية (٢) في الصفحة التالية في هذا الكتاب.

قال ابن حزم: مات قبل موت النبي على بأربعة أشهر. ولما بلغ رسولَ الله هلى مرضُه مشى إليه، فدعا بالصبي فضمَّه إليه وهو يَكيد بنفسه، فدمعت عينا النبي هي ، وسلَّم لله تعالى قضاءه وقدره (۱).

عن أنس بن مالك على قال: (دخلنا مع رسول الله على أبي سيف القين وكان ظِئْراً لإبراهيمَ عليه السلام فأخذ رسولُ الله على إبراهيمَ فقبَّلَه وشَمّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيمُ يَجُود بنَفْسِه فقبَّلَه وشَمّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيمُ يَجُود بنَفْسِه فقبَلَتْ عينا رسول الله يَتُذرفان، فقال عبدالرحمٰن بن عوف على وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابنَ عوف إنها رحمةٌ»، ثم أتبعَها بأخرى فقال: «إنَّ العينَ تدمعُ، والقلبَ يَحزنُ، ولا نقول إلَّا ما يَرْضَى ربُّنا، وإنا بفراقِكَ يا إبراهيمُ لمَحزُونونَ») (۱).

#### ثانياً: أخواتها:

#### ۱ ـ زينب:

أكبر بنات رسول الله ﷺ، وُلدت سنة (١٠ قبل البعثة)، فهي أكبر من فاطمة بخمس سنين.

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب، ص ١٦؛ الدوحة النبوية، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٠٣). القين: الحداد. ظئراً: مرضعاً، وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج مرضعة إبراهيم.

قال ابن إسحاق: سمعت عبدالله بن محمد بن سُليمان الهاشمي يقول: (وُلدت السيدة زينب بنت سيدنا رسول الله على سنة ثلاثين من مولده ، وأدركت الإسلام وهاجرت عليها السلام)(۱).

تزوجها أبو العاص بن الربيع " بن عبد العزَّى بن عبد شمس، القرشي العَبْشَمي، ابنُ خالتها، فهو ابن هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة أم المؤمنين.

تأخر إسلامه إلى سنة (٦هـ)، فأسلم قبل الحُديبية بخمسة أشهر.

قال المِسْور بن مَخْرَمة: أثنى النبي على أبي العاص في مصاهرته خيراً وقال: «حدَّثني فصَدَقني، ووَعَدني فوَفَى لي»(٣). وكان قد وعد النبي على أن يرجع إلى مكة، بعد وقعة بدر، فيبعث إليه بزينب ابنتِه، فوفى بوعده، وفارقها مع شدة حبه لها. وكان من تجار قريش وأمنائهم(٤).

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد: ٢١/١٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء: ٢١٠ ٣٣٠ ـ ٣٣٤.

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري وغيره، وسيأتي بتمامه: ص ١٥٦ ـ ١٥٧ في
 هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء: ٣٣١/١.

وكانت زينب من المستضعفين بمكة من النساء، وكان النبي على قد أخذ وعداً على صهره بأن يخلي سبيلها لتلحق به، فهاجرت إلى المدينة سنة (٢هـ).

قال ابن إسحاق: (بعث رسول الله ﷺ زیدَ بن حارثة ورجلاً من الأنصار مكانه، فقال: «كُونا ببطن يَأْجَع حتى تمرَّ بكما زينب، فتصحباها حتى تأتياني بها» فخرجا مكانهما، وذلك بعد بَدْر بشهر أو شَيْعه. فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها، فخرجتْ تجهّز)(۱).

وقدِمت على رسول الله ﷺ صحبة زيدٍ والأنصاري.

ولما هاجر أبو العاص إلى المدينة ردَّ عليه النبي ﷺ زوجته زينب بعد ستة أعوام على النكاح الأول<sup>(۱)</sup>.

وَلدت زينب لأبي العاص: عليَّ بن أبي العاص، مات مراهقاً. وأُمامة بنت أبي العاص، وهي التي كان رسول الله ﷺ يحملها في صلاته.

تزوج علي بن أبي طالب أمامة بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء، ومات عنها، فتزوَّجها بعده المغيرة بن نوفل بن

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية: ٦٥٣/١. يأجج: واد بمكة شمال عمرة التنعيم، يبعد (١٠كم) عن المسجد الحرام. شَيْعه: قريب منه.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٣٣٢/١.

الحارث بن عبد المطلب، وماتت عنده. قيل: أنجبت لعليٌ محمداً الأوسط، وللمغيرة ابنَه يحيى، وأكثر أهل النسب أنها لم تنجب لهما، فانقطع بذلك نَسْلُ السيدة زينب، فليس لها عقب (١٠).

توفيت زينب ﴿ أَنَّ فِي أُولُ سَنَّةً (٨هـــ)(٢).

وغسَّلَتْها أم عَطية الأنصارية رقد روت ذلك فقالت: (لما ماتت زينب بنت رسول الله ، قال لنا رسول الله ، اغسِلْنَها وتراً، ثلاثاً أو خمساً، واجعلْنَ في الخامسة كافوراً - أو: شيئاً من كافور - فإذا غسَلْتُنَها فأَعْلِمْنَنِي، قالت: فأَعْلَمْناه، فأعطانا حِقْوَه وقال: «أَشْعِرْنَها إيَّاه»)(").

وكان النبي ﷺ يحبُّها ويُثني عليها رضي الله عنها وأرضاها، عاشت نحو ثلاثين سنة.

ومات زوجها أبو العاص بن الربيع في شــهر ذي الحجة سنة (١٢هـ) في خلافة الصديق.

<sup>(</sup>۱) نسب قريش، ص ۲۲؛ جمهرة أنساب العرب، ص ۱٦؛ سير أعلام النبلاء: ٣٣٥/١؛ سبل الهدى والرشاد: ٢١/١١ ـ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ٢٥٠/١، ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٥٤)؛ ومسلم (٩٣٩) (٤٠)، وغيرهما. الحقو: المراد هنا الإزار، والأصل في الحقو: معقد الإزار، وسمي الإزار حقواً لأنه يُشد على الحقو. أشعرنها إياه: اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب الذي يلى بشرة الإنسان.

#### ٢ \_ رقبة(١):

ولدت قبل البعثة بسبع سنين، وعمر النبي ﷺ (٣٣) سنة.

تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل البعثة النبوية، فلما نزل قوله تعالى: ﴿تَبَّتُ يَكُا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ قال له أبوه أبو لهب: رأسي من رأسك حرام إن لم تطلّق ابنته. ففارَقَها ولم يكن دخل بها.

فتزوّجها عثمان بن عفان الله وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم عادت معه إلى مكة مع من رجع. ثم هاجر عثمان بأهله إلى المدينة المنوّرة، ومرضَتْ رقية بالمدينة لما خرج النبي الى غزوة بدر، فتخلّف عليها عثمان ولم يشهد تلك الغزوة، فماتت الله يوم وصول زيد بن حارثة مبشّراً بانتصار المسلمين بوقعة بدر، ودخل زيد المدينة حين سُوِّي على رقية التراب.

وكانت رقية قــد أصابتها الحصبة، فماتــت بها، وعمرها (٢٢) سنة.

وَلدت من عثمان ابنَه عبدالله، وبلغ سـت سـنين، فنَقَره

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية، لابن هشام: ٢٥٢/١؛ طبقات ابن سعد: ٣٦/٨؛ سير أعلام النبلاء: ٢٥٠/١؛ سبل الهدى والرشاد: ٤٦٩/١١.

ديكٌ في وجهه، فوَرِم وجهه، فمات في جمادى الأولى سنة (٤هـ)، فصلى عليه رسول الله فله ونزل في حفرته أبوه عثمان بن عفان.

# ٣ \_ أم كلثوم<sup>(١)</sup>:

لا يُعرف لها اسم، وتُعرف بكنيتها.

کان عُتیبة بن أبي لهب قد تزوج أم كلشوم بنت رسول الله ، فلما نزل قوله تعالى: ﴿تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾، فلما نزل قوله تعالى: ﴿تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾، فارقها عن أمر أبيه ـ كما جرى لأخيه عتبة ـ ولم يدخل بها.

أسلمت السيدة أم كلثوم مع أخواتها الطاهرات، وهاجرت إلى المدينة المنوّرة بعد هجرة النبي ﷺ، مع فاطمة وغيرها من عيال رسول الله ﷺ، فلم تزل بالمدينة.

فلما توفيت أختها رقية، تزوَّج بها عثمان وهي بِكْر في ربيع الأول سنة (٣هـ)، ولم تلد له. وتوفيت في شعبان سنة (٩هـ).

واتفق العلماء على أن أم كلثوم لم تلد ولم تعقب.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۳۷/۸؛ سير أعلام النبلاء: ۲۰۲/۲؛ سبل الهدى والرشاد: ۲۷۳/۱۱.

•• والذي تواردت به الأخبار وعليه أكثر المؤرخين في ترتيب مولد بنات النبي ﷺ: أن الأولى زينب، ثم الثانية رقية، ثم الثالثة أم كلثوم، ثم الرابعة فاطمة (١٠).

. . .

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: ٣٦٢/٤؛ الإصابة: ٣٦٥/٤؛ تهذيب الكمال: ٢٤٨/٣٥.

# الباب الثاني

# قاطمة في محاضل النبوة تربية فريدة ومواقف شامخة

- معالم نشأنها في مطالع النَّفوة، وإسلافها
- نكاملُ وعبها ونرقسي تربينها في أحسواء مكنة الفاسية على الدعوة والرسالة
  - حجرة فاطعة إلى العشية المنورة
- فاطمةً في المدينة المتؤرق وأنماط أخرى من التربية النبويّة، والمواقف الحليلة
- اهنمامٌ نبويٌ بالغُ بفاطمة وييها، ورعابةُ دائمةُ
   وحثُ فاعرٌ

. . .

# معالمُ نشأتها في مطالع الدعوة، وإسلامُها

من حُسن طالع السيدة فاطمة أن يقترن مولدها في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية بحادثة جليلة؛ هي (تجديد بناء الكعبة المشرقة) واختيار قريش أباها (الأمين) ليكون حَكَما فيما اشتَجَر بينها من خلاف على وضع الحجر الأسود، فاقترن الفرح بمولدها مع ذلك التكريم لأبيها؛ حيث يقضي بحكمته الرفيعة ورأيه السديد على غطارفة قريش وسادتها، فيسمعون له ويطيعون راضين مستبشرين.

وما هي إلا خمسة أعوام وفاطمة في مقتبل طفولتها وتفتّح عقلها ومواهبها وأوج أحلامها؛ حتى جاء أباها (اختيارٌ من نوع آخر)، فلقد نزل على (الصادق الأمين) جبريلُ (الوحي الأمين) من الله تعالى، يَفجؤه بأنه نبيُ هذه الأمة، ورسول الله إلى البشر كافة، ليجهرَ في بطحاء مكة وعلى رؤوس الآلهة المتعددة بأنه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

رُجَّت الأرض رجة عنيفة، وهبَّتْ أعاصير الوثنية القرشية في وجه الدين الجديد، وهزَّت معها (فاطمة بنت السنوات

الخمس) وهي ترى أباها في مواجهة أمواج الشرك، وهو يقف كالحبل الأشم ويأسو للناس ما هم فيه من ضلال، بقلب الداعية الحكيم الشفيق وعقل (النبي الأمين) الذي ارتضوه مُذْ عهدٍ قريب ليكون حَكَماً فيما اختلفوا فيه!.

لم ترتعد (الصّبية الصغيرة) لِما جرى، ولم يُخالجها ريبٌ في صدق دعوة أبيها وهي التي أخذت منه (مورثات) الصدق والأمانة والحكمة والنّبل والإخلاص والصبر الجميل، ورضعت من ثديي (خديجة الطاهرة) طبائعَها وشمائلها التي فُطرت عليها وعُرفت بها من العقل والحَصَافة والفَطانة والرزانة والحكمة والثبات والبصيرة النافذة، فضلاً عن أن (هذه الصبية) قد رأت أمّها منذ الساعة الأولى تقف بجانب أبيها (الرسول الكريم)؛ تثبّته وتقوّيه وتُثني عليه بما هو فيه وما هو له أهل لهذا الاختيار والتكريم.

ولقد ظهرت على (فاطمة) وهي في الخامسة من ربيع عمرها أماراتُ الكِيَاسة والنَّجابة والفَطانة، وأدركت ماذا يعني كونها (بنت نبي هذه الأمة)، فلم تخشَ ما ينتظرها من مصاعب وخُطوب تحملها لها الأحداث في قابل الأيام، ولم تُلقِ بالا لِما تحلم به لِداتُها في مرابع الطفولة، حيث يعشن في خلوِ بال وراحة نفس.

إن أبناء العظماء لهم شأن آخر وهدف أعلى وغاية أسمى، فلقد كانت فاطمة مع أخواتها الثلاث بنات أعظم نبيً، وقد سطَّرْنَ جميعاً في حياتهن أروع الأمثلة والبراهين على أنهن (صنعة النبوة).

وقد نشأت فاطمة وأخواتها الطاهرات بين أحضان أصدق وأكرم أبوَّة، وأفضل وأحنى أمومة؛ يأخذن عن أبيهن أكرم المكارم، وعن أمهن حصائل العقل الذي لا يُوزن به عقلُ امرأة في السابقين ولا في اللاحقين.

فهن عليهن السلام في قَرَنِ مع أمهن السيدة خديجة، ينظمهن معها عِقْدُ أسبق السابقين والسابقات إلى الإسلام، والتصديق برسالة أبيهن سيد الخلق ، الذي كان أبا قبل أن يكون رسولاً، وقد كانت مكارم أخلاقه وعظيم شهرته بها ورفيع صفاته التي تميّز بها عن سائر بيئته وقومه بين أيديهن، يرينها رأي البصر والبصيرة، ويسمعن أحاديث الناس عنها، والولد على نهج أبيه وأمه ينشأ.

قال الزُّرْقاني في «شرح المواهب اللدنية»: ولم تُذكر بناته ﷺ في السابقين لأنه لا شك في تمسكهن قبل البعثة بهَدْيه وسيرته.

وقد روى ابن إسحاق: عن عائشة أم المؤمنين رفي قالت: لما أكرم الله نبيّه بالنبوة أسلمت خديجة وبناته(١).

 <sup>(</sup>١) انظر: محمد رسول الله ﷺ، للصادق عرجون: ٥١٢/١ - ٥١٤؛ السيرة النبوية، للدكتور محمد أبو شهبة: ٢٨٤/١.

وترعرعت الطفلة في أحضان النبوة وظلال الوحي الذي يتنزل على أبيها على غدوًا وعشيًا بآيات القرآن الحكيم، وتفتّع قلبُها وعقلها على معاني آياته الكريمة مشفوعاً بالهدي النبوي الرفيع الذي تعيشه غضًا طريًا في كل ساعة وموقف وحادثة. فكانت مَلكاتها ومداركها تشبُّ وتنمو بما يفوق جسمها الضئيل وسنَّها الصغير، وهذا ما يفسِّر لنا مواقفها الباهرة وجرأتها النادرة ووعيها الوقاد، ممَّا يشهد به كثير من أحداث الدعوة في مكة والمدينة، والذي ترجمت به السيدة الزهراء ثمرات تلك النشأة الفريدة في سِنِي طفولتها المباركة.



# تكامل وعيها وترقي تربيتها في أجواء مكة القاسية على الدعوة والرسالة

• وقد مضت السنن الإلهية على أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أشــد الناس بلاء، ومن ألـوان ابتلاءاتهم أن يُبتلى معهم أهلُهـم وذووهم؛ ليكونـوا جميعاً قـدوة للعالمين في التضحية والفداء والصبر على لأواء الحياة، ويكون ذلك إعلاء لأنفسهم ورفعاً لدرجاتهم.

وعلى ذلك كان سيدنا محمد ﷺ، فقد ضرب المثل الأعلى في رسوخ العقيدة وصدق الإيمان وجلال التضحية وذروة الصبر الجميل. كما ابتُليت معه بناته اللائي أدركن الإسلام وعِشْن في ظلاله وله، تضحيةً وبذلاً وصبراً وزهادة.

وعلى ذلك وفيه عاشت فاطمة البتول منذ طفولتها المبكرة؛ حيث قاست مع أبيها الرسول الأعظم على سنوات الدعوة الأولى في مكة، والمحن القاسية والابتلاءات الشداد، وشهدته وهو يدعو الملاً من قريش ورؤوس القبائل وأعيان الوافدين إلى مكة المكرّمة، فيلقى الأذى الشديد والسخرية

والاستهزاء وأصنافاً عديدة من البلاء العظيم، فيُقابل ذلك وتقابل معه (بَضْعَتُه الصغيرة) بالألم النبيل والصبر الجميل والمضاء الثابت، احتساباً لوجه الله تعالى، وأملاً بالهداية لأولئك المعرضين!.

يروي ابن عباس فيقول: (إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحِجْر، فتعاقدوا باللَّات والعُــزَّى ومَناةَ الثالثة الأخرى ونائلةً وإسافٍ: لو قد رأينا محمداً، لقد قُمنا إليه قيامَ رجل واحدٍ فلم نُفارقُه حتى نقتلَـهُ! فأقبلت ابنتُه فاطمـة تبكى، حتى دخلت على رسول الله على فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوْكَ لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجلٌ إلا قد عَرَف نصيبَه من دَمِكَ! فقال: «يا بُنيَّة، أريني وَضُوءاً» فتوضأ، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأؤه قالوا: هاهو ذا، وخَفَضُوا أبصارَهم، وسَـقَطتْ أذقانُهم في صدورِهم، وعَقِرُوا في مجالسهم، فلم يرفِّعُوا إليه بصراً، ولم يَقُمُ إليه منهم رجل! فأقبل رســول الله ﷺ حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضةً من التراب، فقال: «شاهَتِ الوجوه» ثم حَصَبَهُم بها، فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاةً إلا قُتل يوم بَدْر كافراً!)(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۷٦۲)؛ وابن حبان (۲۵۰۲)، وغيرهما، وصححه أحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط.

وكانت فاطمة هناك غير بعيدة من أبيها، يتبعه قلبها وتحرسه عيناها، فجاءها الخبر المُفْظِع أن عُتاة قريش قد آذوا النبي عنه بعمل خسيس دنيء، فهبّت مسرعة لتزيل عنه فضلات جَزُور وهو ساجد، وأقبلت على أولئك الأنذال تقرّعُهم وتشتُمهم بجرأة باهرة أخرسَتْ ألسنتَهم وكبّلَتْ أيديهم ومرّغَتْ بالتراب آنافهم!.

عن عبدالله بن مسعود قال: (بينما رسول الله ﷺ قائمً يصلي عند الكعبة، وجمعُ قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هــذا المُرائي؟ أيكم يقــوم إلى جَزُور آل فلان، فَيَعْمِدُ إلى فَرْثِها ودمها وسَلَاها فيجيءُ به، ثم يُمْهِلُه حتى إذا سجد وضَعَه بين كتفَيْه؟ فانبعث أَشقاهُم، فلما سجد رســول الله ﷺ وضعه بين كتفَيْــه، وثَبَتَ النبي ﷺ ســاجداً. فضَحِكوا حتى مالَ بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق مُنطَلِقٌ إلى فاطمة عليها السلام، وهي جُوَيْرِية، فأقبلتْ تسعى، وثَبَت النبي على ساجداً حتى أَلْقَتْه عنه، وأَقبلتْ عليهم تَسُبُّهم! فلما قضَى رسول الله ﷺ الصلاة قال: «اللَّهمَّ عليك بقريش، اللَّهمَّ عليك بقريش، اللَّهمَّ عليك بقريش» ثم سَـمَّى: «اللَّهمَّ عليك بعَمْرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشَــيْبة بن ربيعة، والوليد بن عُتْبة، وأمية بن خَلَف، وعُقبة بن أبى مُعَيْط، وعُمارة بن الوليد». قال عبد الله: فوالله لقد رأيتُهم صرعى يوم

بَدْر، ثم سُحِبُوا إلى القَليب قليبِ بدر. ثم قال رسول الله ﷺ: «وأُتْبِعَ أصحابُ القَليب لعنةً!»)(۱).

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث وبيان فوائده: (فيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها، لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش، فلم يردوا عليها)(۲).

وشهدت فاطمة أباها هي وهو يبلّع الدعوة للعامة والخاصة، ويخاطب قريشاً وبطونها وعشيرته وأقاربه الأدنين حتى خاطبها هي؛ بأن يعملوا الخيرات والصالحات ليُنقِذوا أنفسهم من العذاب ويفوزوا برحمة الله ورضوانه.

عن أبي هريسرة ﴿ مَال: (لمَّا نَزلَت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ عَلَيْ وَمَا نَزلَت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَمَّ وَعَمَّ وَعَمَّ فَالَ: «يا معشرَ قريشٍ أنقِذُوا أنفسَكم من النار، فإني لا أَمْلِكُ لكم من الله ضَرَّا ولا نفعاً. يا معشرَ بني عبد منافٍ أنقذوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٠) و(٥٢٠)؛ ومسلم (١٧٩٤)؛ والنسائي في «الكبرى» (٢٩٢)؛ وأحمد (٣٩٦٦) وغيرهم. وسلى الجزور: هي الجلدة التي يكون فيها الولد، يقال لها ذلك من البهائم، وأما في الأدميات فالمشيمة.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٦٣٩/١، شرح الحديث (٢٤٠).

أنفُسكم من النار، فإني لا أملِكُ لكم من الله ضَرّاً ولا نفعاً. يا معشر بني قُصيِّ أنقِذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملِكُ لكم ضَرّاً ولا نفعاً. يا معشر بني عبدالمطلب أنقِذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملِكُ لكم ضَرّاً ولا نفعاً. يا فاطمة بنت محمد أنقِذي نفسك من النار، فإني لا أملِكُ لك ضَرّاً ولا نفعاً. يأ فك ضرّاً ولا نفعاً، إنَّ لكم رَحِماً وسَأَبُلُها بِيلالِها»)(الفظ الترمذي.

•• ومن أصناف المحنة وألوان الابتلاء التي عاشتها فاطمة وشاركت أبويها فيها، ما جرى على الفئة المؤمنة في (حِصار الشَّعْب) الظالم، الذي ضَربَتْه قريش على المسلمين.

وخلاصة هذه الحادثة الجليلة: أنه لمّا جَعل الإسلام يَفْشو في القبائل، وعَرفت قريش أن رسول الله هي منعه الله منها، وقام عمّه وقومه من بني هاشم وبني المطلب دونه، وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به (۱). فأجمع المشركون من قريش على مُنابَذَتهم وإخراجهم من مكة إلى الشّعب، وأجمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على: ألا يُنْكِحوهم ولا يَنْكحوا إليهم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷۵۳)؛ ومسلم (۲۰۶)؛ والنسائي في «الكبرى» (۲٤٤٠)؛ والترمذي (۲٤٤٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لابن هشام: ٣٥٤/١.

ولا يبيعوهم شــيئاً ولا يبتاعوا منهم، ولا يَقْبلوا منهم صُلحاً، ولا تأخذهم بهم رأفة؛ حتى يُسْلِموا رسولَ الله ﷺ للقتل!.

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا صحيفة ثـم تعاهدوا وتعاقدوا على ذلك(١).

فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبدالعزَّى بن عبدالمطلب إلى قريش فظاهرهم (")!.

قال ابن عباس: حُصِرنا في الشَّعْب ثلاثَ سنين، وقطعوا عنا الميرة حتى إن الرجل ليَخرج بالنفقة فما يُبَايَع حتى يرجع، حتى هَلَك من هلك(٣).

وكانت بداية الحصار في المحرم من سنة (٧ للنبوة).

وكان هذا الفعل الأثيم من قريش محاولة يائسة لتردَّ المسلمين عن دينهم وتُجهِض دعوتهم، وتبقي على زعامتها الوثنية بمكة! ويأسى الله إلا أن يُتمَّ نورَه، فانكسر الحصار وخرج المؤمنون أصلب عوداً وأمضى عزيمة...

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد: ٥٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لابن هشام: ٣٥١/١.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد: ٥٠٣/٢.

وفي نهاية هذه المحنة بلغت الزهراء من عمرها (١٥ سنة)، وقد تمرَّسَتْ بلون جديد من الكفاح الصبور، وتعلمت درساً فريداً من دروس الدعوة في الثبات ومضاء العزيمة لبلوغ الغاية، وأن الله تعالى ناصرٌ دينَه ومتمِّ أمرَه لو كره الكافرون!.

•• ولم يمضِ زمن طويل على هذه المحنة القاسية حتى واجهت فاطمة البتول بنت السادسة عشرة ابتلاءً أشدً ألماً لقلبها وأعظمَ لوعةً لنفسها؛ ذلكم هو وفاة أمها خديجة بنت خويلد أسبق الخلق إلى الإسلام، وركن البيت النبوي، والأنيس الداخلي لقلب صاحب الرسالة الخالدة وأم أولاده، فكانت فاجعة قاسية جثمت على فواد الزهراء حتى أنستها ما سبقها من ابتلاءات جسام!.

توفيت خديجة رضي السنة العاشرة للبعثة قبل الهجرة بثلاث سنين، ودُفنت بالحَجُون بمكة. وفي العام نفسه مات أبو طالب، فكان ذلك ألماً على ألم لقلب رسول الله ، حتى شمّى ذلك العام (عامَ الحزن).

وهذا ما زاد فاجعة فاطمة وقد رأت أباها ﷺ تراكمت عليه الأحزان وتفاقمت الخطوب واصطلحت الابتلاءات، وهو ﷺ ماضٍ في دعوته لا يصدُّه إيذاء ولا يخدِش في عزيمته تكالبُ الأعداء، ولا يأبّهُ لضيقِ سُبل الأرض... وسرعان ما جاء الفرج

الأعلى والمكرمة العظمى والحفاوة من أهل السماء؛ فكانت حادثة الإسراء والمعراج تمسح عن جبين النبوة ما عَلِق بها من غبار المعركة بين الحق والباطل، وفتحت السماوات أبوابها، فكانت مكرمةً للنبي على لم يَنَلُها مخلوق سواه! ورجع منها بالصلوات الخمس، وفتحت أمامه فسحة الكون، وانزاح عن كاهله ما تراكم من آلام ثِقال؛ فكان ذلك سعادة لقلبه الطاهر، كما كان سعادة لا تدانيها سعادة لفاطمة الزهراء وبقية أخواتها.

0 0 0

## هجرة فاطمة إلى المدينة المنوّرة

هاجرت السيدة فاطمة بعد أبيها بله بعد أشهر، وكانت إذ ذاك بنت (١٨) سنة، وهي في أوج الفتوة وجيشان الشباب والعزيمة والطموح إلى معالي الأمور وبذل التضحيات والصبر على أعتى المشقات.

حيث بعث رسول الله هي وهو نازل في دار أبي أيوب الأنصاري مَن يُحضِر أولادَه وزوجه \_ كما رواه الطبراني وغيره من حديث عائشة في الت: (لما هاجر رسول الله هي وأبو بكر خلّفنا بمكة، فلما استقر بالمدينة بعث زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه، ومعهما بعيران وخمس مئة درهم، ليجيئا بفاطمة وأم كلثوم ابنتي رسول الله هي، وسَوْدة بنت زمعة زوجته، وأسامة بن زيد \_ وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان بن عفان، وزينب مع زوجها بمكة أبي العاص بن الربيع \_ وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن

حارثة، وخرج معهم عبدالله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين)(ا).

ولم يكن طريق الهجرة سهلاً ميسوراً، فما كاد ركبُ المهاجرين هؤلاء ينفصل عن مكة ليأخذ طريق المدينة؛ حتى طاردهم بعض اللئام من المشركين، فقام غَميز الرجولية (الحُويرث بن نُقَيذ) وامتطى ظهر راحلته وألهبها بالسياط ليلحق بابنتي رسول الله ﷺ، فنَخَس بهما جملَهما فرمى بهما على أديم الصحراء "!.

وهي فَعْلَة خسيسة وعملٌ عارٍ عن الرجولية والمروءة وأخلاق العرب، وقد قاست بنتا النبي على من هذه الفَعْلة الاثمة فضلاً عن وَعْثاء السفر، فكابدتا السير أياماً وليالي حتى وصلتا إلى المدينة.

ولم يمرَّ هذا العمل الغادر المَشِين دونما عقاب، فقد كان الحويرث قبل هذا يؤذي النبي ﷺ ويهجوه، فكانت عقوبته أنه أحدُ الذين أهدر رسول الله ﷺ دماءهم يوم فتح مكة، وقد قتله على بن أبى طالب ﷺ.

#### 0 0 0

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۲۲/۸ ـ ۲۳؛ المستدرك: ٤/٤ ـ ٥؛ مجمع الزوائد: ۲۷/۹ سبل الهدى والرشاد: ۳۹۳/۳ ـ ۳۹۴.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية، لابن هشام: ١٠/٢؛ سبل الهدى والرشاد: ٥/٠٠٣.

فاطمة في المدينة المنوّرة وأنماط أخرى من التربية النبوية والمواقف الجليلة

#### أولاً: وفاة شقيقتها رقية:

ولم تكتمل فرحة فاطمة فقد حملت الأيام في مطاويها ابتلاء جديداً لبيت النبوة، حيث كانت السيدة رقية بنت رسول الله وزوج عثمان بن عفان تكابد المرض، وما إن أسفَرَ وجهُ غزوة بدر عن النصر وجاء البشير بذلك إلى المدينة، حتى كان القضاء قد حُمَّ بوفاة رقية (النها فتحمَّل على المدينة على المدينة المتحتى كان القضاء قد حُمَّ بوفاة رقية (النها فتحمَّل المحدينة المتحدد الم

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم: ص ٥٦ في هذا الكتاب.

بالصبر واحتسبها عند الله تعالى مثلَ ما احتسب ولدَيْه القاسم وعبدالله!.

ونزل الخبر ممتزجاً بالألم والحزن البالغ على قلب السيدة الزهراء، التي فقدت أختها الشابة بنت الثانية والعشرين، والتي تكبرها بسنتين فقط.

## ثانياً: الزواج الميمون:

بَيْد أن الحياة لا تجري على وجه واحد؛ ففيها العسر واليسر، وفيها الحزن والفرح، والإنسان يتقلب في ألوانها واختباراتها، والمؤمن أمره كله له خير... فلم يمض سوى قريب من الشهرين بُعَيد غزوة بدر حتى طَرق باب بيت النبوة نبأ كريم يحمله شاب جليل قريب كل القرب من رسول الله على: قرابة روح، وقرابة نسب، وقرابة شرف، وقرابة منزل، وملاصقة في العيش والرعاية استمرت زُهاءَ عشرين سنة... ذلكم الطارق الكريم النبيل هو علي بن أبي طالب، جاء يخطُب بَضْعة النبي الكريم الجول...

وجاء الجواب النبوي بالموافقة والغِبْطة، فكان الزواج المبارك الميمون في ذي القعدة من السنة الثانية للهجرة،

وأضحت فاطمة منذئذ في بيت الزوجية، قريبة ملاصقة لحجرات أمهات المؤمنين.

وانتقلت الزهراء إلى مرحلة جديدة من الحياة، تابعت فيها مسيرة حياتها المباركة، التي لم يتركها رسول الله على يوماً واحداً إلا وكان يأتيها، ويرعاها هي وزوجها وأبناءها بالتربية والتوجيه، ويرتقي بهم جميعاً إلى أرفع مراتب سِير الأبناء، لتكون مع زوجها وأولادها أطيبَ ثمار تربية سيد الأنبياء والمرسلين.

## ثالثاً: في غزوة أُحُد:

والمرأة المسلمة كما أنها تربي الأطفال وتصنع الأبطال وتشارك في حياة المجتمع وبنائه وترقيته، هي كذلك لها دور جليل في حركة الجهاد وميادين القتال؛ تعين الرجال وتضمّد الجراح وتثبّت المقاتلين، وقد كان لفاطمة مواقف مهمة في هذا، مثل ما كانت صاحبة مواقف مشهودة في الفترة المكية وجهاد البلاغ.

ففي غزوة أُحُد بعدما خالَفَ الرماة أمرَ النبي ﷺ، وحاقَت الهزيمة بالمسلمين، وخَلَص العدو إلى رسول الله ﷺ، ونالَتُه الجراح فجُرِحت شفتُه السفلى ودخلت حلقتا المِغْفَر في

وجنَتَيْه وكُسِـرت رَباعِيَتُه اليمنى السفلى وسَـقط في الحفرة وسـال دمه الطاهر... كانت هناك فاطمة تلاصــق أباها بقلبها وعقلها وعينيها ويديها اللتين كانتا تضمّدان جراحه!.

عن أبي حازم، عن سَهل بن سعد الساعدي: (أن رجلاً ساله عن جُرْح رسول الله ﷺ - يوم أُحُد - فقال: جُرِح وجه رسول الله ﷺ، وكُسِرَتْ رَباعِيَتُه، وهُشِمَتِ البَيْضةُ على رأسه ﷺ، فكانت فاطمةُ بنت محمد ﷺ تَغْسِلُ الدم وعلي ﷺ، فكانت فاطمة ﷺ أن الماء يَسكُب الماء عليها بالمِجَنِّ، فلما رأت فاطمة ﷺ أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذتْ قطعةً من حصير فأحرقته، حتى إذا صار رماداً ألصَقتْه بالجُرْح فاستمسَكَ الدم) (۱).

وأوضحت رواية الطبراني سبب مجيء فاطمة إلى أُحُد، قال: (لما كان يوم أُحُد وانصرف المشركون، خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم، فكانت فاطمة فيمن خرج، فلما رأت النبي الله اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئاً من حصير فأحرقته بالنار وكمَدته به حتى لَصِق بالجرح فاستمسك الدم)".

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٣)؛ ومسلم (۱۷۹۰)؛ والترمذي (۲۲۱۷)؛ وابن حبان (۲۷۱۷)، واللفظ له. المِجَنّ: التُّرس.

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير، للطبراني (٥٨٩٧)؛ الفتح: ٣٣١/٩ ـ ٣٣٢، شرح الحديث (٤٠٧٥).

وأعطاها النبي ﷺ وزوجُها عليٌّ سيفيهما فغسلت عنهما الدم.

## رابعاً: في غزوة الفتح:

كان للسيدة فاطمة مع أبيها على مواقف ومشاهد قبل الغزوة وفي أثنائها وبعد الانتهاء منها.

فبعد أن نقضت قريش صلحَ الحُديبية مع رسول الله ﷺ، أسرع زعيمها أبو سفيان وأُغذَّ السيرَ إلى المدينة ساعياً في تجديد الصلح، ومستجدياً النبي ﷺ في قبول ذلك، وتشفّع إليه بأبي بكر وعمر وعثمان، فردُّوه جميعاً بكلام شديد.

فتوجّه إلى علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة رهي ، و(دخل أبو سفيان على عليّ فقال: يا علي، إنك أمَسُ القوم بي رحماً،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم: ٢٤/٣، وصححه؛ وهو في السيرة النبوية، لابن هشام: ١٠٠/٢.

وإني جئتُ في حاجة فلا أرجعُ كما جئتُ خائباً، فاشفَعْ لي إلى محمد. فقال: وَيْحَكَ يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله على أمرٍ ما نستطيعُ أن نكلمه فيه!... فلما أيسَ مما عنده، دخل على فاطمة الزهراء على فالحسن غلام يَدِبُ بين يديها، فقال: يا بنتَ محمد، هل لك أن تُجيري بين الناس؟ فقالت: إنما أنا امرأة، وأبَتْ عليه. فقال: مُري ابنك هذا فيُجير بين الناس، فيكون سيدَ العرب إلى آخر الدهر. قالت: والله ما بَلَغ ابني ذاك فيكون سيدَ الناس، وما يُجير أحدٌ على رسول الله على الناس،

وعزم النبي ﷺ على فتح مكة، فسار في جيش قوامه عشرة آلاف صحابي، وكانت ابنته الزهراء معه، ووصل الفاتحون إلى مكة، فطهّرها ﷺ من الأوثان، وارتفع الأذان في جنباتها.

وعادت لفاطمة ذكريات الصّبا في بيتها بمكة المكرّمة، بعد أن انقطعت عنها ثمانية أعوام. وزاد من فرحها أن أباها على قد أمر أن تُركز رايته (بالحَجُون) بالقرب من مثوى أمها العظيمة خديجة بنت خويلد! فاستعرضت في خيالها ما سجَّنته ذاكرتها من أحداث ومواقف في تلك الأيام الجميلة على قسوتها، ومن أجل تلك الأحداث ما كان من

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۹۷۳۹)؛ السيرة النبوية، لابن هشام: ٣٩٦/٢؛ سبل الهدى والرشاد: ٣١٤/٥.

(الحويرث بن نُقيذ) الذي نَخَس راحلتها فسقطت هي وأختها أم كلثوم على الأرض! ووجدت أباها على لم يتساهل إزاءَ هذا العمل الأثيم، حيث أهدر دماءَ نفر قليل وأمر بقَتْلِهم ولو وُجِدوا تحت أستار الكعبة، وكان ذلك مصير الحويرث الذي خَطَف سيفُ على عنقَهُ!.

وقَلَّ ما كانت فاطمة تفارق أباها ﷺ؛ ترعاه وتخدِمُه وتنفِّذ أوامره وتوجيهاته، ومن ذلك أنها تُحضر له الماء ليغتسل، وتستُر عليه عن الناس.

تروي الصحابية أم هانئ بنت أبي طالب فتقول: (ذهبتُ إلى رسول الله على عامَ الفتح، فوجدتُه يغتسلُ، وفاطمةُ ابنته تَسْتُرُه، فسلَّمتُ عليه، فقال: «مَن هـذه؟» فقلتُ: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: «مَرْحباً بأمِّ هانئ». فلما فَرع من غُسْلِه قام فصلّى ثمانَ ركعات مُلتجفاً في ثوب واحد)(۱).

وكان هذا الغُسل من أثر الغبار، كما بينت ذلك رواية أحمد في «المسند».

#### 0 0 0

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۱۷۱) و(۲۸۰)؛ ومسلم (۳۳۳)؛ والترمذي (۲۹۳۲)؛ وأحمد (۲۲۸۹۲)، وغيرهم.

## اهتمام نبوي بالغ بفاطمة وبنيها ورعاية دائمة وحب غامر

كان من قدر الله تعالى وابتلائه لنبيه ﷺ ـ زيادةً في أجره ورفعاً لمنزلتـه ـ أنه فَقَد جميعَ أولاده ما عـدا فاطمة البتول، فتوفِّيت زينـبُ في أول سـنة (٨هـ)، فحـزِن ﷺ عليها حزناً شـديداً، وأما فاطمة فكأنها ثَكِلت أمَّها مـن جديد؛ ذلك أن شـقيقتها زينب هي أكبر أخواتها وتكبر فاطمة بخمس سنين، والبنت الكبرى في الأسرة بمثابة أمَّ لأخواتها.

وفي السنة التالية في شعبان سنة (٩هـ) توفيت أم كلثوم آخر شقيقات فاطمة، فزادها ذلك أسّى ولوعة، إذ لم يبق من أسرتها غير أبيها ﷺ! وكذلك هو ﷺ توالت ابتلاءاته في أولاده فلم يبق له منهم سوى فاطمة؛ حيث أكرمه الله تعالى بها ورزقها الأولاد الذين امتد بهم العمر، فكانوا جميعاً يملؤون دنيا رسول الله ﷺ بهجة وسروراً، وأمّا هم فقد فازوا بالمربي الأعظم الذي أعطاهم كل عاطفة الأبوّة وحنانها ورعايتها، فكانوا أنْسَه وسلوته من الدنيا بما يعوضونه عمّن فقده ويعزّونه عمّن غاب.

فكان رسول الله الله المتصال بهم والرعاية لهم والحنق عليهم ودخول بيتهم وتفقّد أحوالهم، لا يكاد يمرُّ يوم الا ويأتيهم ويتعاهدهم، ويمرُّ ببيتهم حتى في صلاة الفجر، وإذا سافر كان آخر عهد بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قلم من سفره فاطمة. وتستقبله هي وتعانقه وتقبّل وجهه وعينيه وتُجلِسُه في مكانها، ويفعل هو بها مثل ذلك إذا قدمَتْ عليه.

كذلك كان يرعى أبناءها ويحملهم ويداعبهم ويطعمهم ويسقيهم بيده الشريفة، حتى إنهم ليرتحلونه عند سجوده في صلاته فيتمادى في السجود ليتم سعادتهم بذلك! بل إن كان ليَمصُ لسانَ أحدِهم في أسلوب رقيق لمداعبة الأطفال، فيكان المثل الأعلى في رحمته وحنانه، كما هو المثل الأعلى في كل شيء، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

ونجد الأمثلة الكثيرة والمواقف المثيرة في هذا الباب مما سيأتي بيانه في الباب التالي.

9 9 9



# الباب الثالث فاطمةُ الزَّهراءُ الزَّوجَةُ المثاليةُ

- و معدُّماتُ الرُّولِجِ.
- . الرفاف المبيعول، والأباغ الأولى من الرُّواج.
  - حياةً رُفدٍ ونظئم وحد واجتهادٍ وعبادةٍ.
  - نرية نوبة حانة جليلة. ورعابة باتمة.
    - الملاقة بين الرُّوحين الكريمين
- أحادبث واهبة وموضوعة، ومزاعث ومجازفات باطلة.

. . .



## الفصل الأول

#### مقدمات الزواج

في كل مجتمع يتطلع عِلْيَةُ القوم وذوو المكانة فيهم إلى مصاهرة الأشراف ورؤوس الناس، لتتلاقى الفضائل والمكارم والخصال الرفيعة والشمائل الشريفة بين الأزواج، فينجبون الأبناء الذين تتجدَّد فيهم صفات الآباء وتتصل عناصر السيادة والشرف والسَّوْدُد وقيادة الأمة وسياسة المجتمع والحياة... فما بالك إذا كان ولي المصاهرة وصاحب الشأن هو رسول الله على سيد ولد آدم وذروة سنام فضائل البشر؛ محتِداً وأرومة ونسباً وشرفاً وخُلقاً وسيادة وشودُداً، فضلاً عن أنه خيرة الله من خَلْقِه ليكون خاتمة رسله إلى الناس كافة ورحمة الله للعالمن؟!.

لا مراء بأننا سنجد كثيرين من ذوي المكانة والحسب والنسب والشرف والسيادة في قومهم سيطمحون إلى أن يتصلوا برسول الله على بسبب، ويفوزوا بشرف الدنيا وعز الآخرة، وبخاصة إذا أضفنا إلى جميع ما تقدم أنه على أخبر

فقال: «كلُّ سَسبَبٍ ونَسبٍ منقطعٌ يــوم القيامة، إلَّا سَــبَبي ونَسَبي»(۱).

في ضوء ذلك ندرك حِرص عثمان بن عفان وأبي العاص بن الربيع العَبْشَمِيَّن القُرَشِيَّنِ على مصاهرة النبي هي، وكذلك استباق أبي بكر وعمر وعلي إلى خِطبة فاطمة الزهراء، فاعتذر المحاحبية الجليلين أبي بكر وعمر لأنه كان وعد بها علياً من قبل، ولفارق السنّ من جهة أخرى، ولأنه التصل بهما بزواجه بابنتيهما من جهة ثالثة؛ فكانت الأقدار تعقِد سبب المصاهرة مع علي بن أبي طالب؛ فكانت حكمة الله تعالى ومشيئته أن يتصل رسول الله السبب ونسب مع الخلفاء الراشدين الأربعة!.

## أولاً: من رغب بالزواج من فاطمة، وموافقته ﷺ على علي:

عن بُرَيْدة بن الحُصَيْب ﷺ قال: (خَطَب أبو بكر وعمرُ فاطمة، فقال رسول الله ﷺ: «إنها صغيرةٌ»، فخَطَبها عليّ، فزَوَجَها منه)(١).

<sup>(</sup>١) السلسلة الصحيحة (٢٠٣٦)؛ صحيح الجامع (٤٥٢٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٣١٠)، وفي الصغرى: ٦٢/٦؛ وابن حبان (٦٩٤٨)؛ والحاكم: ١٦٧/٢ وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

قلت: أبو بكر أكبَـرُ من فاطمة بـ(٣٢) سنة، وعمرُ أكبرُ منها بـ(٢٢) سنة، أما عليٌّ فيكبرها بخمس سنين.

وروى حُجْر بن العَنْبس \_ وهو تابعي مُخَضْرم ثقة، شهد مع علي الجمل وصفِّين \_ قال: (خَطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى رسول الله ﷺ، فقال النبيُ ﷺ: «هي لك يا علي، لستُ بدجًال» يعني: لستُ بكذاب، وذلك أنه قد كان وَعَد عليًا بها قبل أن يخطُب إليه أبو بكر وعمر) (١٠).

وهذا فيه إرسال لأن حُجْراً تابعي، وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في «الإصابة» فيمن أدرك النبي الله ولم يره، وأورد له هذا الحديث وقال: اتفقوا على أن حُجْر بن العَنْبَس لم يرَ النبي الله فكأنه سمع هذا من بعض الصحابة (١).

وقد جاء في هــذا الموضــوع أحاديث كثيــرة ضعيفة جدّاً وواهية وموضوعة، نذكر هنــا واحداً منها، ونورد أمثلة أخرى في «الباب السابع»(٣).

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۱۹/۸ ـ ۲۰؛ المعجم الكبير، للطبراني (۲۰۷۱)؛ سبل الهدى والرشاد: ٤٧٧/١١؛ وذكره الهيثمي في المجمع: ۲۰٤/۹، وقال: رجاله ثقات إلّا أن حجراً لم يسمع من النبيّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ١/٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٢٦٥ \_ ٢٧٤ في هذا الكتاب.

روى يحيى بن يعلى الأسلمي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: (جاء أبو بكر إلى النبي على، فقعد بين يديه فقال: يا رسول الله، قد علمت مناصحتي وقِدَمي في الإسلام، وإني وإني، قال: «وما ذاك؟» قال؛ تزوِّجُني فاطمة، قال: فسكت عنه. فرجع أبو بكر إلى عمر، فقال له: قد هلكتُ وأهلكتُ! قال: وما ذاك؟ قال: خطبت فاطمة إلى النبي على، فأعرض عني، قال: مكانك حتى آتي النبي ها فأطلب مثل الذي طلبت. فأتى عمر النبي على، فقعد بين يديه، فقال: يا رسول الله، قد علمت مناصحتي وقِدَمي في الإسلام، وإني وإني، قال: «وما ذاك؟» قال: تزوِّجني فاطمة، قال: فسكت عنه، فرجع إلى أبي بكر فقال له: إنه ينتظرُ أمر الله قيها، قُمْ بنا إلى علي حتى نأمرَهُ يطلب مثل الذي طلبنا.

قال عليّ: فأتياني وأنا أعالج فسيلاً لي، فقالا: إنّا جئناك من عند ابن عمك بخطبة، قال علي: فنَبّهاني لأمر، فقمت أجرُ ردائي حتى أتيتُ النبي على فقعدتُ بين يديه، فقلت: يا رسول الله، قد علمتَ قِدَمي في الإسلام ومناصحتي، وإني وإني، قال: «وما ذاك؟» قلتُ: تزوّجُني فاطمة، قال: «وعندك شيء؟» قلت: فرسي وبَدَني (۱)، قال: «أما فَرسُكَ فلا بدّ لك

<sup>(</sup>١) البَدَن: الدِّرع من الزُّرد.

منه، وأما بَدَنُك فيعها»، قال: فبعتُها بأربع مئة وثمانين، فجئت بها حتى وضعتُها في حَجْره، فقبَضَ منها قبضة فقال: «أَيْ بلالُ، ابتغِنا بها طِيباً». وأمرَهُم أن يجهّزوها، فجعل لها سريراً مشرطاً بالشرط، ووسادة من أَدَم حشوها لِيفٌ، وقال لعليِّ: «إذا أَتَتُكُ فلا تُحْدِثْ شيئاً حتى آتيكَ». فجاءت مع أم أيمن حتى قَعَدتْ في جانب البيت وأنا في جانب، وجاء رسول الله ﷺ فقال: «هاهنا أخي؟» قالت أم أيمن: أخوكَ وقد زوَّجْتَه ابنتَك؟ قال: «نعم»…) الحديث، وفيه: أن النبي ﷺ أخذ ماءً ومَجَّ فيه ثم نَضَحَه على فاطمة بين ثَذْيَنها وعلى رأسها وبين كتفَيْها، وفعل مثل ذلك مع علي، ثم دعا لهما، ثم قال لعليِّ: «ادْخُلْ بأهلِكَ، بسم اللهِ والبركةِ»)().

قال الحافظ ابن حجر: الحديث ظاهرٌ عليه الافتعال. وقال في ترجمة يحيى بن يعلى الأسلمي من «تهذيب التهذيب»: أخرج له ابن حبان في «صحيحه» حديثاً طويلاً في تزويج فاطمة، فيه نكارة.

وقال العلّامة شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٦٩٤٤)؛ والطبراني في الكبير: ٢٢/(٢١).

<sup>(</sup>۲) انظر: صحیح ابن حبان: ۳۹۳/۱۰ ـ ۳۹۳ وهامشه؛ تهذیب التهذیب: ۲۲۲/۱۱ سبل الهدی والرشاد: ۲۷۹/۱۱ ـ ٤٨٠؛ مجمع الزوائد: ۲۰۰/۹

#### ثانياً: مهر فاطمة وجَهَازها:

كان يُسْرُ المهر وبساطة الجهاز والتقلُّلُ من الدنيا من مزايا عصر الصحابة، وفي مقدمة الشروط الواجب توافرها في الشاب الذي يتقدم للخِطْبة راغباً بالزواج أن يكون ثخينَ الدين رفيع الأخلاق، عملاً بقسول رسول الله على: «إذا أتاكم مَن تَرْضَون خُلُقَه ودينَه فزوِّجُوه، إلا تفعلُوه تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ»(۱).

وأهم صفات الفتاة التي يحرص العقلاء على الزواج بها: أن تكون ذات دين وحَسَب ونَسَب؛ كما قال النبي ﷺ: «تُنكح المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحَسَبِها، وجَمالِها، ولدينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدين تَرْبَتْ يَداكَ»(").

وقد جمع العروسان (علي وفاطمة) أوفرَ نصيب من كل مكرمة وفضيلة ومزيّة مما تقدم، أما سيدنا رسول الله ﷺ والد (العروس) فقد كان قدوة العالمين في كل خير وفضل ومنقبة، وأقام من نفسه الشريفة وابنته وصهره أنبلَ الأمثلة على تيسير الزواج في كل سبيل.

<sup>(</sup>۱) أخرجـه الترمــذي (۱۱۰۹)؛ وابن ماجــه (۱۹۳۷)،وحســنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)؛ ومسلم (١٤٦٦)؛ وأبو داود (٢٠٤٧)، وغيرهم.

يتقدم إليه ربيب النبوة ابن عمه الذي تربى في حَجْره راغباً بكريمته السيدة البتول، وهو قليل ذات اليد لا يملك من متاع الدنيا إلا ما يسل الرَّمَق ويُقيم الأَود ويستر الجسد، فلا يجد منه إلا ما عرفه من كرم الأخلاق ونُبل الشَّيم وطلاقة الوجه والزهد بالدنيا، فيقبل منه مهراً زهيداً لأحبّ بناته إليه وآخرهن زواجاً، فيرزقه الله منها أكرم حَفَدة تتصل بهم ذريتُه الطاهرة.

• عن ابن عباس والله: (أن عليّاً قال: تزوَّجتُ فاطمةَ، فقلتُ: يا رسول الله، ابنِ لي، فقال: «أَعْطِها شيئاً» قال: ما عندي شيء، فقال: «أين دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟» قلت: عندي، قال: «فأَعْطِها إيَّاه»)(١).

وجاء عن ابن عباس روايات أخرى قريبة منها<sup>(۱)</sup>.

وفي رواية عند رجل ســمع عليّاً ﷺ يقــول: (أردتُ أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٥٤١)، وفي الصغرى: ١٢٩/٠، وفي صححه الألباني. قوله: «الحُطَمِيَّة»: هي التي تَحْطِم السيوف؛ أي تكسرها. وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يُقال لهم: حُطَمَة بن محارب، كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال. النهاية: ٢/١٠٤. والدرع تُذكَر وتُؤنَّث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۱۲۵)؛ والنسائي في «الكبرى» (۲۹۶۰)؛ وابن حبان (۲۹۶۵).

أخطُب إلى رسول الله ﷺ ابنته، ثم ذكرتُ أنه لا شيء لي، فذكرت عائدتَه وفَضْلَه، فخطبتُها، فقال لي: «هل عندك شيء تعطيها إيَّاهُ؟» قلت: لا، قال: «فأين دِرْعُك الحُظميَّة التي أعطيتُكَهَا يومَ كذا وكذا؟» قلت: هي عندي، قال: «فَأْتِ بها» قال: فجئتُ بها، فأعطيتُه إياها، فزوجنيها)(١).

وروى عِكْرمة، عن ابن عباس: أنه سمعَه يقول: (ما استَحَلَّ عليٌّ فاطمةَ إلا ببَدَنِ من حديد)(١٠).

ويحدِّثنا عليٌ هي عن موقف مُثير مُعجِب يبيّن فيه
 كيفية استعداده لتوفير (تكاليف الزفاف) ونفقات وليمة العرس:

فيروي الحسين بن علي عليهما السلام: أن عليّاً قال:

(كانت لي شارِفٌ من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي ﷺ أعطاني شارفاً من الخُمُس، فلما أردتُ أن أبتني بفاطمة بنتِ رسول الله ﷺ، واعَدْتُ رجلاً صَوَّاغاً من بني قَيْنُقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذْخِرٍ أردتُ أن أبيعَه الصَّواغين وأستعينَ به في وليمة عُرْسِي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي (۳۸)؛ وأحمد (۲۰۳)؛ وابن سعد: ۲۰/۸، وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن علي، لكن تشهد له الأحاديث المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٦٩٤٦)؛ والبيهقي: ٢٣٤/٧، وصححه شعيب الأرنؤوط.

فبينا أنا أجمع لشارِفي متاعاً من الأقتاب والغَرَائر والحِبَال، وشارِفاي مُنَاخان إلى جَنْب حجرة رجل من الأنصار، فرجعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتُبَ أسنِمتُهما وبُقِرتْ خواصِرُهما، وأُخِذَ من أكبادهما، ولم أملِك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما، فقلت: مَن فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شَرْبٍ من الأنصار!.

فانطلقتُ حتى أدخلَ على النبي ﷺ، وعنده زيدُ بن حارثة، فعَرَف النبي ﷺ في وجهي الذي لقيتُ، فقال النبي ﷺ: «ما لَكَ؟» فقلت: يا رسول الله، ما رأيتُ كاليوم قطُّ، عَدَا حمزة على ناقتيَّ فَجَبُ أسنمتَهما وبَقَر خواصرَهما، وهاهو ذا في بيت مع شَرْبُ!.

فَدَعَا النبي على بردائِه فارتدى، ثم انطلق يمشي، واتَّبعتُه أنا وزيدُ بن حارثة، حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذَنَ، فأذِنوا لهم، فإذا هم شَرْبٌ. فطَفِق رسولُ الله على يَلومُ حمزة فيما فعل، فإذا حمزة قد ثَمِلَ محمرَّة عيناهُ، فنظر حمزة إلى رسول الله على، ثم صَعَّدَ النظرَ فنظر إلى ركبَتَيْه، ثم صَعَّدَ النظرَ فنظر إلى سُرَّتِه، ثم صَعَّدَ النظرَ فنظر إلى محرّة؛ هل أنتم إلا عبيدٌ لأَبي؟! فعرف وجُهه، ثم قال حمزة؛ هل أنتم إلا عبيدٌ لأَبي؟! فعرف

رسول الله ﷺ أنه قد ثَمِلَ، فنَكَصَ رسول الله ﷺ على عَقبَيْه القَهْقَرى، وخرجنا معه)(ا).

وعن عِلْبَاء بن أحمر قال: قال علي بن أبي طالب: (خطبتُ إلى النبي ﷺ ابنتَه فاطمة، فباع عليَّ درعاً له وبعضَ ما باع من متاعه، فبَلَغ أربعَ مئة درهم وثمانين درهماً، وأمر النبي ﷺ أن يجعل ثلثيّه في الطّيب، وثلثاً في الثياب، ومَجَّ في جرَّة من ماء فأمرهم أن يغتسلوا به)(۱).

•• ومثل ما كان المهرُ يسيراً كان الجَهاز بسيطاً يشمل أثاثاً قليلاً يؤدي الغرض ويفي بالحاجة، ولم يحتجُ معه عليَّ الشاب أن يستدين من المال ما يشتري به فاخر الثياب ولوازم النوم والمجلوس والأضياف والأكل والشرب، مما يُجهده تحصيله ويؤدُه ثمنُه... فالسكن حجرة متوسطة المساحة معتدلة الارتفاع قد فُرشت أرضها بالرمل الناعم، والأثاث ولوازم الحياة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۹) و(۳۰۹۱) واللفظ له؛ ومسلم (۱۹۷۹)؛ وأبو داود (۲۹۸۲)، وغيرهم. الشارف: المسن من النوق. اجتب: الجب: الاستئصال في القطع. شَرْب: جمع شارب. ثمل: سكران. وهذا كان قبل تحريم الخمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى (٣٥٣)؛ وابن سعد: ٢١/٨ ـ ٢٢؛ وذكره الهيثمي في المجمع: ١٧٥٩ وقال: رجاله ثقات؛ وصححه محقق مسند أبي يعلى.

الزوجية: فراشٌ حشوه ليف، ووسادة حشوها إِذْخِر، وقطيفة ذات خَمْل، وجلدُ كبش، وحصير للجلوس عليها، ومنشفة، ومنخل، ورَحْيَان، وسقاء وجرَّتان وقَدَح، وعِطْر وطِيب.

\_ عن علي ﷺ: (أن رسول الله ﷺ لما زوَّجه فاطمة، بَعث معها بخَمِيلة ووسادةٍ من أَدَم حشوُها ليف ورَحيَيْن وسقاءً وجَرَّتين)(١).

- وفي رواية عن عليّ : (أن رسول الله ﷺ أتى عليّاً وفاطمة، وهما في خَميل لهما - والخَميل: القَطِيفة البيضاء من الصوف - قد كان رسول الله ﷺ جهّزَهما بها، ووسادةٍ محشوّة إذْخِراً، وقِرْبة)(۱).

- وروى ابن سعد: عن امرأة كانت مع النسوة اللائي أهدين فاطمة - أي هَيَّأْنَها وزَفَفْنَها - إلى عليِّ، قالت: (أُهْدِيَتْ في بُرْدَين عليها دُمْلُوجان من فضَّة مصفَّران بزعفران، فدخلنا بيت علي فإذا إهاب شاة على دُكَّان، ووسادةٌ فيها ليف، وقِرْبة ومُنْخُل ومِنْشَفة وقَدَح)(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۱۹)، وصححه أحمد شاكر. وسيأتي مطولًا: ص ۱۲۵ ـ ۱۲۵ في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٥٢)؛ وأحمد (٦٤٣)؛ وابن حبنان (٦٩٤٧)، وصححه أحمد شاكر والألباني.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٢٤/٨. الدُّمنُلُوج: سِوار يحيط بالعَضُد. دُكّان: مِصْطَبَة.

- وعن عبدالله بن عَمْرو على قال: (لمَّا جهَّزَ رسول الله ﷺ فاطمـة إلى على على القَطِيفة - وهـي القَطِيفة - ووسـادة من أَدَم حشـوها ليف، وإِذْخِر، وقِرْبة، كانا يفترشان الخَميل ويلتحفان بنصفه!)(١).

ثالثاً: الذين حَضُّوا عليّاً على (خطبة هاطمة) وشاركوا هي مساعدته بالمهر والوليمة ومظاهر الفرح:

وقد حثَّ عليًّا على خطبة السيدة الزهراء أبو بكر وعمر

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد: ۲۱۰/۹ وعزاه للطبراني؛ سبل الهدى والرشداد: ۱ ٤٨٣/١١. الخميلة: بِساط له خَمْل أي هُدْب رقيق. أَدَم: جلد. الإِذْخِر: حشيشة طيبة الرائحة تُسقف بها البيوت فوق الخشب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٩١١)، وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني وشعيب الأرنؤوط. أعراض البطحاء: جوانب البطحاء، والبطحاء: مسيل الماء الواسع يتجمع فيه الحصى والرمال. مرفقتين: مِخَدَّتين.

وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم جميعاً، واحتفى المجتمع الإسلامي بهذا الزواج المبارك، وشارك فيه المهاجرون والأنصار رجالاً ونساء، واغتبطوا به وحَثّوا عليه وسَعُوا فيه، وأسهموا في تمام الخِطْبة، وبذلوا أموالهم في المهر وصنع الوليمة، وأظهَروا كافة أسباب الفرح والسعادة؛ إكراماً وإجلالاً وإعزازاً للنبي الأعظم على وآل بيته الأطهار.

• • روى مجاهد: عن علي بن أبي طالب قال: (خُطِبتْ فاطمة إلى رسول الله ﷺ، فقالت لي مولاة لي: هل علمتَ أن فاطمة خُطبت إلى رسول الله ﷺ؟ قلتُ: لا، قالت: فقد خُطِبت، فمــا يَمنعُــك أن تأتي رســول الله ﷺ فيزوّجك؟! فقلت: وعندي شــيءٌ أتزوَّج بــه؟ فقالت: إنــك إنْ جئتَ رسولَ الله ﷺ زَوَّجَك! فوالله ما زالت تُرَجِّيني حتى دخلتُ على رسول الله ﷺ وكانت لرسول الله ﷺ جلالةٌ وهيبةٌ، فلما قعدتُ بين يديه أُفْحِمْتُ فوالله ما أســتطيعُ أن أتكلُّم! فقال: «ما جاءَ مك؟ ألكَ حاجةٌ؟» فَسَكتُ، فقال: «لعلَّكَ جئتَ تَخطُب فاطمة ؟» قلت: نعم، قال: «وهل عندك من شيء تستحلُّها به؟» فقلتُ: لا والله يا رسول الله، فقال: «ما فعلتَ بِالدِّرِعِ التِي سَلِّحْتُكَها؟» فقلت: عندي، والذي نفس عليٍّ بيده إنها لَحُطَمِيَّة ما ثمنُها أربع مئة درهم، قال: «قد زَوَّجْتُك، فابعثْ بها»، فإنْ كانت لَصَداقَ فاطمة بنت رسول الله ﷺ)(۱).

وعن بُرَيْدة بن الحُصَيْب ﴿ إِنَّ نَفَراً مِنِ الأَنْصَارِ قَالُوا ا لعلميِّ ﷺ: لو خطَبتَ فاطمةَ بنت رسول الله ﷺ! فأتى رسولَ الله ﷺ، فسلّم عليه، فقال: «ما حاجةُ ابن أبي طالب؟» قال: ذكرتُ فاطمة بنتَ رسول الله ﷺ، قال: «مَرْحباً وأَهْلاً» لم يزده عليهما. فخرج على على أولئك الرَّهْ ط من الأنصار ينتظرونه، قالوا: ما وراءَك؟ قال: ما أدرى، غير أنه قال لي: «مَرْحباً وأهلاً» قالوا: يكفيك من رسول الله إحداهما؛ أعطاك الأهلَ وأعطاك المرحبَ. فلما كان بعد ذلك بعدما زَوَّجَه، قال: «يا على، إنه لا بدَّ للعُرس من وَليمة» فقال سعد: عندى كبش، وجمع له رَهْطٌ من الأنصار آصُعاً من ذُرَة. فلما كان ليلةَ البناء، قال: «يا على، لا تحدِث شيئاً حتى تلقاني» قال: فدعا رسول الله ﷺ بإناء فتوضأ فيه، ثم أفرغه على عليّ ثم قال: «اللَّهمَّ بارِكْ فيهما، وبارِكْ عليهما، وبارِكْ لهما في نَسْلِهما»).

وفي رواية: «وبارك لهما في شِبْلَيْهما»(٧).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة: ٥٢٠/٥ \_ ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد: ٢١/٨؛ والنسائي في «الكبرى» (١٠٠١٦)؛ وأحمد (٢٣٠٣٥)؛ والطبراني في «الكبير» (١١٥٣)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (٧٤٤٥)، وقال العلامة شعيب الأرنؤوط؛ إسناده حسن.

•• وفي كتب الشيعة؛ أن أبا بكر وعمر وعثمان ساعدوا علياً في زواجه وتوفير المهر والنفقات، كما شهد الخلفاء الثلاثة عقد الرواج بأمر النبي ، وهذا ما يؤكد العلاقة الحميمة بين الصحابة عامة والأربعة الكبار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خاصة، في حياة النبي الله وبعد وفاته، لا كما يزعم الأفاكون المفترون قديماً وحديثاً.

<sup>(</sup>۱) المناقب، للخوارزمي، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳؛ كشف الغمة، للإربلي: ۱۹۹۱؛ بحار الأنوار: ۳۹/۱۰ ـ ۶۰؛ الشيعة وأهل البيت، ص ۱۳۳ ـ ۱۳٤.

- ويروي محمد باقر المَجْلِسي - السَّبَّابِ السَّتَّام للصحابة وخاصة أبا بكر وعمر - فيقول: (في يوم من الأيام كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ جلوساً في مسجد الرسول ، وتذاكروا ما بينهم بزواج فاطمة عليها السلام. فقال أبو بكر: أشراف قريش طلبوا زواجَها من النبي ولكن الرسول قال لهم بأن الأمر في ذلك إلى الله - ونظن أنها لعلي بن أبي طالب - وأمًّا علي بن أبي طالب فلم يتقدَّم بطلبها إلى رسول الله لأجلِ فقره وعدم ماله.

ثم قال أبو بكر لعمرَ وسعدٍ: هَيًا بنا إلى علي بن أبي طالب لنشعّه وإنْ مانعَه طالب لنشعّه ونكلّفه بأن يطلب ذلك من النبي، وإنْ مانعَه الفقر نساعده في ذلك. فأجاب سعدٌ: ما أحسنَ ما فكّرتَ به! فذهبوا إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام...) فذكر خبراً طويلاً".

بل إن أبا بكر قام بتهيئة متطلبات النواج وأعدَّها بأمرِ رسول الله على على الله على الله على الله على الله على الرسول الله عن الدراهم بكلتا بثمنِه إلى الرسول، (ثم قبضه رسول الله من الدراهم بكلتا يديه، فأعطاها أبا بكر وقال: ابْتَعْ لفاطمة ما يَصلحها من ثياب وأثاث البيت. وأردَفَه بعمار بن ياسر وبعدَّة من أصحابه،

<sup>(</sup>١) جلاء العيون، للمجلسي: ١٦٩/١؛ الشيعة وأهل البيت، ص ٧٢ ـ ٧٣.

فحضروا السوق، فكانوا يعرضون الشيء مما يصلح فلا يشترونه حتى يَعرضوه على أبي بكر، فإن استصلحه اشتروه. حتى إذا استكمل الشراء، حمل أبو بكر بعض المتاع، وحمل أصحاب رسول الله على الذين كانوا معه الباقي!)(۱).

ويروي علي بن عيسى الإربلي في كتابه «كشف الغمة»:
(عن أنس بن مالك: أن رسول الله على قال له: «انطلِقْ فادْعُ لي أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وطلحة والزبير، وبعددهم من الأنصار» قال: فانطلقتُ فدعوتُهم له، فلما أن أخذوا مجالسهم، قال رسول الله على أن حَمِد الله وأثنى عليه: «ثم إني أُشْهِدُكم أني قد زوّجْتُ فاطمة من عليٌ على أربع مئة مِثقال فضة»)(").

ونحن فيما نورده من «كتب الشيعة» إنما هو لإلزامهم بما في كتبهم، لتأكيد العلاقة الأخوية بين أصحاب النبي هذا وبخاصة الخلفاء الأربعة، وإجلال الجميع وإعظامهم لأهل البيت، ودحض مفتريات الرافضة في ذلك.

#### 9 9 9

<sup>(</sup>١) الأمالي، للطوسي: ٣٩/١؛ جلاء العيون، للمجلسي: ١٨٦/١؛ الشيعة وأهل البيت، ص ٧٣ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة: ٣٤٨/١ ـ ٣٤٨؛ بحار الأنوار: ٤٧/١ ـ ٤٨؛ الشيعة وأهل البيت، ص ٧٥.

# الزفاف الميمون، والأيام الأولى من الزواج

# أولاً: فرح غامر وتوجيهات نبوية:

بهجة وسعادة وفرح عَميــم غمر المدينــة النبوية بزواج الزهراء، وشـــارك في فرحة آل البيت الصحابةُ الأخيار رجالاً ونساءً وكباراً وصغاراً.

وأضاءت توجيهاتُ المربي الأعظم على جوانبَ حياة هذا البيت الجديد منذ أول أيامه، وأخذ الناس ذلك الهدي النبوي بالاقتداء والالتزام، ونُقل إلى الأجيال من بعدهم بأمانة ودقة؛ ليكون نبراساً لهم في حياتهم وعلاقات الزوج بزوجته، ودور الأهل والمجتمع في مثل هذه المناسبات الجليلة الجميلة.

عن أبي يزيد المَدني، عن أسماء بنت عُمَيْس قالت: (كنتُ في زِفاف فاطمة بنتِ رسول الله ﷺ، فلما أصبحنا جاء النبي ﷺ فضربَ الباب، فقال: «يا أمَّ أيمن، ادْعِي لي أخي» الباب، فقال: «يا أمَّ أيمن، ادْعِي لي أخي» قالت: هو أخوك وتُنكِحُه؟! قال: «نعم يا أم أيمن». وسمعنَ النساءُ صوتَ النبي ﷺ، فتنحَيْن. قالت: واختبأتُ أنا في ناحية. قالت: فجاء

على، فدعا له رسولُ الله هم ، ونَضَح عليه من الماء. ثم قال: «ادْعُوا لي فاطمة » فجاءت خَرِقة من الحياء، فقال لها: «قد أنكحتُك أحَبَّ أهل بيتي إليَّ » ودَعَا لها، ونَضَح عليها من الماء. فخرج رسول الله هؤ أى سواداً، فقال: «مَن هذا؟ » قلت: أسماء، قال: «ابنةُ عُميس؟ » قلت: نعم، قال: «كنتِ في زِفاف فاطمة بنت رسول الله ه تُكْرِمينَه؟ » قلت: نعم، قالت: «فدَعَا لي») (الله خَرِقة: أي خَجِلة مدهوشة.

وفي حديث بُريدة المتقدم مطولاً: (قال رسول الله ﷺ ليلة بنى على بفاطمة: «لا تُحدِث شيئاً حتى تلقاني» فدَعَا بماء فتوضأ فيه ثم أفرغه عليهما وقال: «اللَّهمَّ بارِكْ فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نَشلهما»)(").

وقالت أم أيمن: (وَلِيتُ جهازَ فاطمة، فكان فيما جهَّزتُها به مِرْفَقَة من أدم حشوها ليف، وبَطْحاء مفروش في بيتها)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٤٥٥)؛ والحاكم: ١٥٩/٣؛ وبأطول منه: عبدالرزاق (٩٧٨١)؛ والطبراني في «الكبير»: ١٣٧/٢٤ (٣٦٥)؛ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد: ١٠٠٨)؛ رجاله رجال الصحيح؛ وقال الحافظ في المطالب العالية (١٥٧٤)؛ رجاله ثقات، لكن أسماء بنت عميس كانت في هذا الوقت بأرض الحبشة، فلعل ذلك كان لأختها سلمي امرأة حمزة بن عبدالمطلب.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في الإصابة: ٣٦٦/٤، وقال: سنده جيد.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٢٤/٨.

هكذا كانت أمور الزواج: من الخِطْبة والمهر ووليمة العرس وليلة الزِّفاف؛ يُسراً وسهولة وبساطة وقناعة وزهادة وعدم انشغال بالزخارف والرياش وحطام الدنيا، في بيت هو من أعزِّ بيوتات قريش حَسَباً ونسباً وشرفاً ومنزلة وفضلاً ونُبلاً.

فنبت من ذلك الهَدْي جيلٌ عزيزُ النفس قوي الإرادة عالي الهمة صلب العود، لا ينحني أمام المغريات ولا يَلين عند الملمات، فانقادت له الدنيا وهي راغمة، وانطلق في أصقاع الأرض فاتحاً منتصراً حرّاً كريماً عزيزاً، وقدَّم للبشرية أروع الأمثلة في التضحية والفداء والسمو والسماحة والعدل والإخلاص، فكان أصدق ترجمة لمبادئ الإسلام وهَدْي القرآن وثمرات التربية النبوية.

## ثانياً: تاريخ الزواج وعمر العروسين ومنزلُهما:

اختُلِف في تاريخ زواج فاطمة، وفــي عُمُرِها وعمرِ علي عند زواجهما، كما اختُلف في تاريخ مولدهما:

## ١ ـ تاريخ الزواج:

والراجح أن بناء عليِّ بالزهراء كان سنة (٢هـ) بعد وقعة بدر.

قال خليفة بن خياط في أحداث سنة (٢هـ): فيها تزوج
 علي بفاطمة(١). ولم يحدد شهراً بعينه.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة، ص ٦٥.

وعند ابن سعد: تروَّج علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول الله ﷺ في رجب بعد مقدم النبي ﷺ المدينة بخمسة أشهر، وبنى بها مرجعَه من بدر(۱).

وجزم ابن كثير أن عليّاً بنى بفاطمة سنة اثنتين للهجرة بعد وقعة بدر، وكانت بدر في رمضان، واحتج بحديث علي في (قصة الشَّارِفين) اللتين جَبَّ أسنمتَهما عمُّه حمزة (١).

ونحن نستبعد ما جاء عند ابن سعد وغيره من أن تكون الخِطْبة وعقد الزواج في رجب سنة (اه)، والبناء والزَّفاف بعيد بدر سنة (۱ه)، فتكون المدة زُهاءَ (۱۵ شهراً)، إذ لم يكن من عادتهم تأخير الزواج عن الخطبة كثيراً، إذا علمنا يُسْر مستلزمات العرس والزفاف، وأيضاً بالنظر الفاحص للأحاديث ومجريات أحداث الخطبة والزواج التي قدمناها في المبحث السابق؛ مما يَشي بتلاحق أمور الزواج وسرعتها وقِصَر المدة بين الخطبة والزفاف.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٢٢/٨؛ وانظر: سبل الهدى والرشاد: ٢٦/١١.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٣٤٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٧١٦٠/ (٣٠٩١)، ٨١٦١٨، أول مناقب فاطمة.

وقال ابن عبدالبرّ وغيره: أَنكح رسولُ الله ﷺ فاطمةَ علي بن أبي طالب بعد وقعة أُحُد. ونقله عنه النووي والذهبي ولم يتعقّباه (١٠).

وقد ردَّه الحافظ بما جاء في «الصحيحين» عن علي في قصة الشارفَيْن لمَّا ذبحهما حمزة، وكان علي أراد أن يبني بفاطمة، فهذا يدفع قول من زعم أن تزويجه بها كان بعد أُحُد فإن حمزة قُتل بأُحُد (٢).

فالصحيح كما تقدم أن بناء علي بفاطمة رضي كان بعد وقعة بدر سنة (٢هـ).

## ٢ ـ عمُرُ الزوجين:

ذكر ابن سعد عن شيخه الواقدي: أن فاطمة كانت يوم بنى بها على بنت (١٨ سنة) (٣).

وقال ابن عبدالبر وغيره: كان سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر، وكانت سن علي إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر (أ).

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب: ٣٦٢/٤؛ تهذيب الأسماء واللغات: ٣٥٢/٢؛ سير أعلام النبلاء: ١٩٥٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ۲۲/۸.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب: ٣٦٢/٤؛ سير أعلام النبلاء: ١٢٨/٢.

قلت: هذا قالوه بناءً على الاختلاف في تاريخ مولد علي وفاطمة، والراجح أن علياً ولد قبل البعثة بعشر سنين، وفاطمة قبلها بخمس سنين، ومدة الدعوة بمكة (١٣) سنة، والزّفاف كان سنة (٢هـ)؛ فيكون سِنّ علي (٢٥) سنة، وسنّ السيدة فاطمة (٢٠) سنة، والله تعالى أعلم.

## ٣ \_ سكن السيدة فاطمة قبل الزواج وبعده:

عندما هاجر رسول الله الله الله الله الله المنصاري المنصاري في داره، وعندما بنى مسجده الشريف اتخذ لنفسه حُجرات صغيرة لتكون سكناً له ولزوجاته الطاهرات، وقد بنى في بداية الأمر حجرتين حيث كانت عنده زوجتان: الأولى سَوْدة بنت زَمْعَة تزوجها بعد وفاة خديجة قبل الهجرة بثلاث سنين، وعائشة بنت أبي بكر وقد دخل بها بعد الهجرة.

وقد كان رضي كلما تزوج بواحدة من أمهات المؤمنين بنى لها حجرة على غِرار حجرتي سودة وعائشة.

وكان للصحابي الجليل حارثة بن النعمان الأنصاري منازل قرب منزل النبي ﷺ، فكان كلما أحدث رسول الله ﷺ أهلاً تحوَّل له حارثة بن النعمان عن منزل بعد منزل، حتى قال النبي ﷺ: «لقد استحييتُ من حارثة بن النعمان مما يتحوَّل لنا عن منازله»(۱۱)!.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٤٨٨/٣؛ سير أعلام النبلاء: ٣٨٠/٢.

وكان من جملة تلك الحجرات حجرة لابنتي رسول الله ﷺ أم كلثوم وفاطمة، وموقعها الآن في المكان الذي توجد فيه الحواجز الحديدية الأربعة المحيطة بالحجرة النبوية التي تضم القبر الشريف وقبري الشيخين(۱).

وكانت الحجرات متوسطةَ المساحة دانيةَ السقف مبنيّة من لَبِن وجَريد النخل ومستورة بِمُسوح الشعر.

قال معاذ بن محمد الأنصاري: (سمعت عطاء الخُراسانيَّ في مجلس فيه عُمر بن أبي أنس يقول وهو فيما بين القبر والمنبر: أدركتُ حُجَرَ أزواج رسول الله على أبوابها المُسُوح من شَعَر أسود.

قال معاذ: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه، قال عمر بن أبي أنس: كان منها أربعة أبيات بلَيِن، لها حُجَر من جَريد، وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حُجَر لها، على أبوابها مُسوح الشعر، وذَرَعْتُ السَّتْر - أي الباب - فوجدته ثلاث أذرع في ذراع)(۱).

وقال داود بن قيس: (رأيتُ الحُجـرات من جَريد النخل،

<sup>(</sup>١) فاطمة الزهراء، للدكتور محمد عبده يماني، ص ١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد: ٤٩٩/١ \_ ٥٠٠؛ سبل الهدى والرشاد: ٥٠٦/٣ \_
 ٥٠٨ . المُشُوح: جمع المِشح، وهو الكساء من الشعر.

مغشاة من خارج بمسوح الشعر. وأظن عَرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحواً من ست أو سبع أذرع. وأحزِرُ البيت الداخل عشر أذرع. وأظن سُمْكَه بين الثمان والسبع، نحو ذلك. ووقَفتُ عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب)(۱).

وقال الحسن البصري: (كنتُ أدخلُ بيتَ أزواج النبي ﷺ في خلافة عثمان بن عفان، فأتناول سُقُفَها بيدي)(١).

• وعندما تزوجت السيدة فاطمة أصبح لها حجرة هي وزوجها، وهي حجرة صغيرة أيضاً وفيها مكان صلاتها ومحرابها... وفيها المكان الذي بنى فيه عليَّ بالسيدة فاطمة، وكانت حجرتها خلف بيت أم المؤمنين عائشة (٣).

وعن عمر بن علي بن عمر بن علي بن الحسين قال: (كان بيت فاطمة في موضع الزَّوْر مَخْرَج النبي ﷺ، وكانت فيه كوَّة إلى بيت عائشة ﷺ، فكان رسول الله ﷺ إذا قام إلى المَخْرج اطَّلعَ من الكوَّة إلى فاطمة فعلم خبرَهم)(أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٥١)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجـه البخاري فـي «الأدب المفرد» (٤٥٠)؛ وابن سـعد: ١/١٠٥٠ وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) فاطمة الزهراء، للدكتور محمد عبده يماني، ص١٨١.

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ۱۸۲ ـ ۱۸۳. الزور: مصدر زاره، وجمع زائر
 أيضاً. انظر الرسم في الصفحة ٣٦٢ في هذا الكتاب.

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي: عن أبي جعفر الباقر قال: (لما قدِم رسول الله ﷺ المدينة نزل على أبي أيوب سنة أو نحوَها. فلما تزوج علي فاطمة، قال لعليّ: اطلب منزلاً، فطلب عليّ منزلاً، فأصابه مستأخراً عن النبي ﷺ قليلاً، فبنى بها فيه، فجاء النبي ﷺ فأصابه مستأخراً عن النبي ﷺ قليلاً، فقالت لرسول الله ﷺ: قد تحوّل إليها فقال: إني أريد أن أحوّلك إليّ، فقال رسول الله ﷺ: قد تحوّل حارثة بن النعمان أن يتحوّل عني، فقال رسول الله ﷺ: قد تحوّل، وجاء حارثة عنّا حتى قد استحييت منه. فبلغ ذلك حارثة فتحوّل، وجاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنه بَلغني أنك تحوّل فاطمة إلى النبي الله ولرسوله، والله يا رسول الله المال الذي تأخذ مني أحبُ ومالي لله ولرسوله، والله يا رسول الله المال الذي تأخذ مني أحبُ إليً من الذي تَدَعُ! فقال رسول الله ﷺ: صدقت، بارك الله عليك. فحوّلها رسول الله ﷺ على بيت حارثة) (۱).

فكان بيت فاطمة بعد زواجها قريباً جدّاً من بيت النبي ﷺ ملاصقاً لحجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

وفي آخر هذا الكتاب (٢) شكلان يوضحان مواضع حجرة فاطمة وحجرات أزواج النبي ﷺ.

**•** • •

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٢٢/٨ ـ ٣٣؛ المنتظم: ٨٧/٣ ـ ٨٨. أسقب: أقرب.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۳۶۲ ـ ۳۶۳.

# حياةً زهد وتقشُّف وجدّ واجتهاد وعبادة

#### تمهيد:

في بيت مكوَّن من حجرة واحدة تضم جَهازاً بسيطاً وأثاثاً متواضعاً، عاشت السيدة البتول مع زوجها الصحابي الجليل وأولادهما رياحين رسول الله على وأحبائه وقرَّة عينه من الدنيا.

ولم تكن حياة فاطمة مترفة مرفّهة ولا ناعمة ليّنة متبسّطة، بل كانت أقرب إلى الخشونة والتقشف والتقلل من حطام الدنيا ومتاعها ومباهجها وطعامها وشرابها. وهي في ذلك تختلف عن أخواتها الثلاث اللائي أتيح لهن في بيت الزوجية حظ وافر من الثراء المادي والتبسط من الدنيا وسعة العيش... فأختها زينب تزوجت من أبي العاص بن الربيع أحل أثرياء مكة وتجار قريش، وأختاها رقية وأم كلثوم تزوجت الواحدة بعد الأخرى من عثمان بن عفان وهو من يُضرب المثل بثرائه وكثرة أمواله وعِظم تجارته.

أما علي فكان قليل ذات اليد، لم ينَلْ حظاً من المال المكتسب أو الموروث، فأبوه أبو طالب على عظيم مكانته في قومه وعلق شرفه فيهم وسيادته عليهم كان قليل المال كثير العيال، وهذا ما حَدَا بسيدنا رسول الله هي والعباس بن عبدالمطلب أن يخفّفا من أعبائه فأخذا اثنين من ولده، وكان علي من نصيب رسول الله هي وعاش في حَجْره.

وعندما عزم عليٌ على خطبة فاطمة لم يجد ما يقدِّمه صداقاً لها، فباع درعه وأعانه الصحابة على وليمة عرسه. وكان على شهم النفس كريم الشمائل، يؤجِّر نفسه عند أهل المدينة ويقوم بنزع الماء وغير ذلك من الأعمال ليكتسب ما يعول به أسرته.

وقد وصف حالَه عند زواجه فقال: (لقد تزوَّجتُ فاطمةً وما لي ولها فراش غير جِلْد كبش، ننام عليه بالليل ونَعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها!).

وعن جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر: (أن عليّاً حين دخل بفاطمة كان فراشهما إهاب كبش، إذا أرادا أن يناما قَلَباه على صوفه، ووسادتهما من أَدَم حشوها ليف)(١).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٢٢/٨ ـ ٢٣. الناضح: البعير الذي يُستقى عليه الماء.

وبلغ من شدة الحال وقلة المال أنه لم يستطع أن يشتري لزوجته خادماً تعينها على شوون الحياة والبيت والأولاد، والسيدة الزهراء راضية صابرة محتسبة متجمّلة بالقناعة، تقوم بشوون البيت وتطحن بالرحى وتربي الأولاد وترعى أمور الزوج، حتى أضناها التعب! وحزِن علي لحالها، وآلمه أكثر أنه ربما كان يمرُّ عليهم اليوم واليومان وليس في بيتهم شيء، فيسعى جاهداً ليوفر للأسرة ما يسد الرَّمَق ويحفظ النفس ويقيم الأود، والأم الرؤوم ترى ذلك فلا يسعها إلا الرضا والاقتداء بأبيها العظيم ، وقد عاشت معه حياة الزهد والكفاف، وكان على يتعاهدهم بتربيته ورأفته ورحمته، ويشاركهم عيشهم الخشن، ويجود عليهم بين الحين والآخر إذا وجد سعة.

لقد علَّم رسول الله ﷺ أمته دروس الزهد والصبر والقناعة، وكان هو وأزواجُه الطاهرات وآلُ بيته الكرام مضربَ المثل في هذا وفي كل فضل.

## أولاً: مواقف ونماذج من خشونة عيش فاطمة وأسرتها:

•• عن ابن عباس قال: (خسرج أبو بكسر بالهاجِرة إلى المسجد، فسمع بذلك عمرُ، فقال: يا أبا بكر ما أخرجكَ هذه الساعة؟ قال: ما أخرجني إلا ما أجِدُ من حاقٌ الجوع، قال:

وأنا والله ما أخرجني غيره. فبينما هما كذلك، إذ خرج عليهما النبي على النبسي الله ما أخرجني أخرجَكُما هذه الساعة؟ قال: والله ما أخرجَنا إلا ما نجدُ في بطوننا من حاق الجوع، قال: «وأنا والذي نفسى بيده ما أخرجنى غيره، فقوما».

فانطلقــوا حتــى أتَوْا بــابَ أبى أيــوب الأنصــاري، وكان أبو أيوب يدِّخِر لرسول الله ﷺ طعاماً أو لبناً، فأبطأ عنه يومئذٍ، فلم يأتِ لحينه، فأطعمه لأهله، وانطلق إلى نخله يعملُ فيه، فلما انتهوا إلى الباب خرجت امرأتُه، فقالت: مرحباً بنبي الله ﷺ وبمن معه، فقال لها نبى الله ﷺ: «فأينَ أبو أيوب؟» فسَمِعَه وهو يعمل في نَخْل له فجاء يَشْــتدُ، فقال: مرحباً بنبــي الله ﷺ وبمن معه، يا نبيَّ الله ليس بالحين الذي كنتَ تجيء فيه، فقال له النبي ﷺ: «صدقت». قال: فانطلق، فقطع عِذْقاً من النخل فيه من كلِّ التمر والرُّطب والبُسْر، فقال النبي ﷺ: «ما أردتَ إلى هذا؟ ألا جنيتَ لنا من تمره؟» فقال: يا نبي الله، أحببتُ أن تأكل من تمره ورُطَبه وبُسْرِه، ولأَذْبَحنَّ لك مع هذا. قال: «إنْ ذَبحتَ، فلا تذبحنَّ ذاتَ دَرِّ». فأخذ عَنَاقاً أو جَدْيـاً فذَبَحه، وقال لامرأته: اخبِزي واعجِني لنا وأنتِ أعلمُ بالخبز، فأخذ الجَدْيَ فطَبَخَه وشوى نِصْفَه.

فلما أدركَ الطعامُ، وُضِعَ بين يدي النبي ﷺ وأصحابه، فأخذ من الجَدْي فجَعَلَمه في رغيف، فقال: «يا أبا أيسوب أَبْلِغُ بهذا

فاطمة، فإنها لم تُصِبُ مثلَ هذا منذ أيام»! فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة)(ا) الحديث وله تتمة.

وتأمل هـذا الخبر المُعجِب الـذي يصِفُ حـالَ بنت رسول الله ﷺ وريحانَتيْه الحسن والحسين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۵۲۱٦)؛ والطبراني في «المعجم الصغير» (۱۸۵)؛ قال الحافظ في «تخريج الأذكار»: هذا حديث حسن فيه غرابة. الهاجرة: اشتداد الحر نصف النهار. حاق الجوع: صادقه وشدته. العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم سنة. أدرك الطعام: أي نضج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة (١٩٣)؛ والطبراني في «المعجم الكبير»: ٢٢/٢٢ (١٠٤٠)؛ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب: =

فَبَعَثَتْ حَسَناً \_ أو حَسَيناً \_ إلى رَسُولَ الله ﷺ، فرجع إليها، فقالت له: قد أتى الله بشيء فخَبَأْتُه لك، قال: «هَلُمِّي يا بُنَيّة».

فكشفتُ عن الجَفْنَة، فإذا هي مملوءةٌ خبراً ولحماً، فلما نظرتُ إليها بُهتُ وعرفتُ أنها بركةٌ من الله ﷺ، فحمدتُ الله ﷺ، فلما الله ﷺ، فلما رآه حَمِد الله ﷺ، قالت: يا أبت من أين لك هذا يا بُنيَّة؟» قالت: يا أبت هو من عند الله؛ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب! فقال:

<sup>=</sup> ۲۱۰/۶ \_ ۲۱۱ وقال: إسـناده حسن؛ وكذا حسـنه الهيثمي في المجمع: ٣١٦/١٠؛ والصالحي في سـبل الهدى والرشاد: ٤٩٢/١١. شربة: حوض يكون في أصل النخلة وحولها، يملأ ماء لتشرب.

«الحمدُ لله الذي جعلكِ شبيهةً بسيدة بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله عَلَى شيئاً فَسُئِلتْ عنه، قالت: ﴿ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَدُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧]».

فبعث رسولُ الله ﷺ إلى عليّ، ثم أكل رسول الله ﷺ وعليٌّ وعليّ وفاطمة وحسن وحسين وجميعُ أزواج النبي ﷺ وأهل بيته، حتى شَـبِعوا. قالت: وبقيت الجَفْنَة كما هي، فأوسعتُ ببقيّتِها على جميع الجيران، وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيراً)(١).

وعن على على قال: (مكَنْنا أياماً ليس عندنا شيء، ولا عند النبي هي، فخرجتُ فإذا أنا بدينار مطروح على الطريق، فمكثت هنيهة أُوامِرُ نفسي في أخنِه أو تَرْكِه، ثم أخذتُ لما بنا من الجَهد! فأتيت به الضَّفَاطين فاشتريتُ به دقيقاً، ثم أتيت به فاطمة فقلت: اعجني واخبزي. فجعلَتْ تعجِنْ، وإن قُصَّتَها لتضربُ حرفَ الجَفْنة من الجَهْد الذي بها، ثم خَبزت. فأتيتُ النبيَ هي فأخبرتُه، فقال: «كُلوه، فإنه رزقٌ رزقكموه الله رَهَيُل»).

وفي رواية: (فأكلَ منه رســولُ الله ﷺ وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى؛ وذكره ابن كثير في «تفسيره»: ٤٤٣/١؛ وفي البداية والنهاية: ١١١/٦، وقال: حديث غريب إسناداً ومتناً؛ وهو في سبل الهدى والرشاد: ٨٧/١٠ ـ ٨٨.

فلما كان بعد ذلك أتته أمرأة تَنْشُد الدينار، فقال رسول الله ﷺ: «يا على، أدِّ الدينار»)(١٠).

•• وقد كانت فاطمة وكذلك زوجُها على يُسخطا بهذه الحياة زاهدَيْن بزخارفها، لم يتبرَّما من ذلك ولم يسخطا تلك الخشونة من العيش، فقد أَلِفَاها واعتادا عليها، ففاطمة بنت رسول الله على قد عاشت في كنف أبيها دهراً لم تره يتبسّط من الدنيا وأموالُ خديجة بين يديه، وكذلك زَهِد بمتاعها عندما أتاه الفيء وجاءه السّبي؛ فكان يُنفق الصفراء والبيضاء ويبقى على عيشه الخشن! وكذلك عاش على معه حياته تلك منذ كان طفلاً وإلى أن أصهر إليه \_ فرأيًا النبي على في أبياته مثال الزهد النبيل والتقلل من الدنيا، ولو أراد لنفسه وآل بيته أن تسيل الجبال معه ذهباً لكان له ذلك، لكنه آثرَ الآخرة وما عند الله تعالى.

كان ﷺ يقول: «ما لي وللدُّنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظَلَّ تحت شجرة، ثم راح وتركها» ".

<sup>(</sup>۱) جاء هذا الحديث من طرق بألفاظ متقاربة عند أبي داود (۱۷۱۵، ۱۷۱۵، ۱۷۱۵، و ۱۸۲۳)؛ وعبد السرزاق (۱۸۲۳، ۱۸۲۳۷)؛ وأبسي يعلس (۱۰۷۳)؛ والطبراني في «الكبير» (۵۷۹)؛ والبيهقي: ۱۹٤/۱، وحسنه بطرقه الألباني وشعيب الأرنؤوط. الضفاطين: الذين يجلبون المويرة والمتاع إلى المدن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥٣٤)؛ وابن ماجه (٢٠٩٤)، وغيرهما، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

ودخل عليه الفاروق عمر فرآه مضطجعاً على حصير قد أثر في جَنْبه، فَهَمَلتْ عينا عمر، فقال له النبي على: «ما يُبكيكَ يا ابنَ الخطاب؟» فقال: يا نبيَّ الله، وما لي لا أبكي؟! وهذا الحصير قد أثر في جَنْبك، وهذه خِزانتُك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكِسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله على وصَفْوتُه، وهذه خزانتُك! فقال على: «يا ابنَ الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟» فقال: بلى النها.

وكان لا يحب هذا الطّراز من المعيشة لنفسه فحسب، بل كان يحبُّه لأهله وعياله، ويُؤْثِره لهم، فقد ثبت عنه ﷺ: أنه كان يدعو فيقول: «اللَّهمَّ اجعلْ رزقَ آلِ محمدٍ قُوتاً» ".

وعن أبي هريرة على قال: (والذي نفسُ أبي هريرة بيده ما أَشْبَعَ رسولُ الله على أهلَه ثلاثة أيام تباعاً من خبز حِنْطة حتى فارقَ الدنيا)(٣).

وتروي الصِّدِّيقة عائشــةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَتَّهَا عَرُوةَ بِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مطولاً: البخاري (٢٤٦٨)؛ ومسلم (١٤٧٩)؛ والترمذي (٢٠٦٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٦٠)؛ ومسلم (١٠٥٥)؛ والترمذي (٢٥١٨)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٤)؛ ومسلم (٢٩٧٦)؛ والترمذي (٢٥١٥)، وغيرهم.

الزبير: (والله يا ابنَ أُختي! إنْ كنَّا لَننظُرُ إلى الهلالِ ثم الهلالِ ثم الهلالِ ثم الهلالِ ثم الهلالِ ثم الهلالِ ثم الهلال، ثلاثــة أَهلَّةٍ في شــهرين، ومــا أُوقِدَ فــي أبياتِ رســول الله ﷺ نازٌ! قال عروة: يــا خالةً، فما كان يُعيّشُــكم؟ قالت: الأَسْوَدانِ التمرُ والماءُ!)(١).

وروى أنسُ بن مالك خادمُ رسول الله ﷺ قال: (حَجَّ النبي ﷺ على رَحْل رَثِّ، عليه قطيفةٌ لا تساوي أربعةَ دراهم، ثم قال: «اللهمَّ حَجَّة لا رياءَ فيها ولا سُمعة»)(").

# ثانياً: السيدة البتول وواجباتها الكثيرة وأعمالها الشاقة:

مع خشونة العيش وقلَّة ذات اليد، كان الزوجان الكريمان يعملان ويَجدّان ويجتهدان ويكدحان داخل البيت وخارجه؛ فعلي يسعى للرزق وتوفير أدنى متطلبات الحياة لزوجه وأولاده، فيؤجر نفسه وينزح الماء من الآبار ليكسب دراهم معدودة ينفقها على أهله. وزوجتُه الزهراء يتوجب عليها توفير الخُبز بما يتطلبه من الطحن والعجن والخَبْز في ظروف قاسية، كما أنها ترعى حق الزوج وتقوم بشؤونه، وعندها رياحينُها الصغار ولهم عالمهم الخاص من العطف والحنان والملاعبة والمتابعة حفاظاً على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٦٧)؛ ومسلم (٢٩٧٢)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٠)؛ والترمذي في «الشمائل» (٣٢٨)؛ وصححه الألباني بطرقه في «الصحيحة» (٢٦١٧).

صحتهم وحياتهم، زِدْ على هذا مقاساةَ الحمل والولادة وما يتبعها من واجبات كبار... هذا وزوجها ينشخل في كثير من الأحيان بواجبات الدعوة والجهاد وشهود الغزوات مع رسول الله .

كل هذا وفاطمة في أوائل العشرين من عمرها المبارك! أعمالٌ وواجبات ومتطلبات ومستحقات، وهي وحدها في البيت لا بُنَيّة تساعدها ولا خادم تكفيها بعض أعبائها، وأنّى لهم بخادم وزوجُها لا يمكنه سوى توفير ما يكفي من ضروريات العيش واستمرار الحياة؟!.

أشفَق عليٌ من هذه الظروف القاسية على زوجته البتول، فحضَّها على أن تطلب من أبيها ﷺ أن يُرفِقها بخادم وقد جاءه السَّبْي، فذهبت إليه على استحياء، فتلقت منه الردَّ اللطيف الليِّن، لكنها لم تظفر بما تريد؛ إذ في المسلمين من هو أشدّ منهم حاجة وأكثر فقراً، وفيهم من تطوى بطونهم من الجوع! فصبرت راضية محتسبة حتى يأذن الله بالفرج!.

لنُصغ إلى هذا الموقف النبوي (الأبوي) الجليل مع أحبً بناته إليه وآثر أسباطه عنده الحسن والحسين، وهو يراهم في ظَلَافَة الحياة ومتاعبها ومشقاتها... فلا يملك لهم إلا الكلام الآسي واليد الحانية التي تمسح عن كاهل الزهراء وبنيها مشقات العيش ولأواء الحياة.

فأتيناه جميعاً، فقال عليّ: يا رسول الله، والله لقد سَنَوتُ حتى اشتكيتُ صدري، وقالت فاطمة: قد طَحنتُ حتى مَجَلتْ يدايَ، وقد جاءكَ الله بسبي وسَعة، فأَخْدِمْنا، فقال رسول الله ﷺ: «والله لا أُعطيكما وأَدَعُ أهلَ الصُّفَّة تَطُوى بُطونُهم، لا أجدُ ما أُنفِق عليهم، ولكن أبيعُهم وأُنفق عليهم أثمانَهم»، فرجعا.

فأتاهما النبي ﷺ وقد دخلا في قطيفتهما، إذا غَطَّتْ رؤوسَهما تكشفتْ أقدامُهما، وإذا غطَّيَا أقدامَها تكشفتْ رؤوسَهما، فثَارَا، فقال: «مَكانَكُما» ثم قال: «ألَا أُخبِرُكما بخيرٍ مما سألتُماني؟» قالا: بلى، فقال: «كلماتٌ علَّمنيهنَّ جبريلُ، فقال: تسبِّحانِ في دُبُر كل صلاة عشراً، وتَحْمَدان

عشراً، وتكبِّران عشراً، وإذا أويتُما إلى فراشكما فَسَبِّحا ثلاثاً وثلاثين، واحْمَدَا ثلاثاً وثلاثين، وكبِّرا أربعاً وثلاثين».

قال: فوالله ما تركتُهنَّ منذ علَّمنيهنَّ رسول الله ﷺ. قال: فقال لــه ابن الكَوَّاء: ولا ليلةَ صِفِّينِ! فقال: قاتلكم الله يا أهلَ العراق، نعم، ولا ليلةَ صِفِّين!)(١).

وفي رواية: قال علي لابنِ أَعْبُد: (أَلَا أُحَدِّثُكَ عني وعن فاطمة بنت رسول الله ﴿ وكانت أحبَّ أهله إليه، وكانت عندي، فَجَرَّتْ بالرَّحى حتى أَثَّرتْ بيدِها، واستقَتْ بالقِربة حتى أَثَّرتْ في نحرها، وقمَّتِ البيتَ حتى اغبرَّت ثيابُها، وأوقدتِ القِدرَ حتى دَكِنَتْ ثيابُها، وأصابها من ذلك ضُرِّ! فسمعنا أن رقيقاً أتي بهم النبيُ ﴿ فقلت: لو أتيتِ أباكِ فسألتيه خادماً يكفيك، فأته، فوجدتْ عنده حُدَّاثاً، فاستحيَتْ فرجعَتْ...) الحديث (الم

وقد سلك عليَّ شــتى السُّـبل ليخفِّف عن زوجته الجليلة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۳)؛ ومسلم (۲۷۲۷)؛ والنسائي في «الكبرى» (۹۱۲۷)؛ وأبو داود (۳۲،۳)؛ والترمذي (۳۷۰۷)؛ وأحمد (۸۳۸) واللفظ له. سَتَوت: استقيت. مَجَلت اليد: ثَخُن جلدُها وتعجَّر وظهر فيها ما يشبه البَثْر، من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٩٨٨) و(٣٦٠٥)؛ وعبدالله بن أحمد في زوائده على المسيند (١٣١٢)؛ وحسينه أحمد شياكر، وضعفه الألباني وشيعيب الأرنؤوط. قلت: يشهد له الحديث السابق وأحاديث أخرى.

أعباء أعمالها، ومن ذلك أنه لجأ إلى أمّه لتحملَ عن زوجته بعض أعبائها، وكذلك كان بعض الصحابة يقدمون معونتهم في مواقف جليلة تعبّر عن إعظامهم آلَ النبي ﷺ، والرغبة الصادقة في راحتهم وتيسير شؤون حياتهم.

عن أبي البَخْتري قال: قال عليٌ لأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم: اكفِي بنت رسول الله ﷺ الخدمة خارجاً: سقاية الماء والذهاب في البيت: العجن والخبز والطحن (۱).

وروى عمّار بن عُمارة: عن أنس بن مالك: (أن بلالاً بطًا عن صلة الصبح، فقال له النبي ﷺ: «ما حَبَسك؟» فقال: مررتُ بفاطمة وهي تطحن والصبيُ يبكي، فقلت لها: إنْ شئتِ كَفيتُكِ الرَّحا وكفيتِني الصبيّ، وإنْ شئتِ كفيتُك الصبيّ وكفيتني الرَّحا، فقالت: أنا أرفَقُ بابني منكَ. فذاك حَبَسني. قال: «فرحمتها رحمكَ الله»)(").

#### 0 0 0

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب: ٣٦٣/٤؛ سير أعلام النبلاء: ١٢٥/٢؛ سبل الهدى والرشاد: ١ ٤٩١/١١، وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: ١٥٠/٣ ـ ١٥١ (١٢٥٠٨)، وقال الهيثمي في (المجمع: ٣١٦/١٠): رجاله ثقات، إلا أن أبا هاشم عماراً لم يسمع من أنس.

### تربية نبوية حانية جليلة ورعاية دائمة

أولاً: النبي ﷺ يربي آل بيته على الصبر والزهد والعبادة والذِّكُر:

والذي حمل رسول الله على وهو الذي مُلئ قلبه رقة ورحمة ورأفة على ذاك الموقف الصعب مع ابنته وصهره؛ أنه على كان يرى حال فقراء المسلمين وينظر في واقع معاشه مع أزواجه وآل بيته وأحفاده في فيضرب المشل الأعلى في الأسوة الحسنة والرحمة الغامرة والقيام بالمسؤولية على أرفع وجوهها تجاه الأمة كلها...

ففي الوقت الذي أتته الغنائم وملاً يديه من الفيء وقلام عليه السَّبْعُ؛ تجده في أبيات أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات لا توقد عندهن نار لإنضاج اللحم، ولا يشبع معهن من خبز البُرّ! وتأتيه الزهراء \_ وقد أضناها التعب وبرَّحَتْ بها واجباتُ البيت والزوج والأولاد \_ تسأله خادماً، فيعتذر إليها بليّن من القول، ويُعطي فقراء المهاجرين ويتامى بدر، ويقدم

إلى بيتها مواسياً ومسلياً لها ولصهره الكريم، ويُدخل نفسه الشريفة بينهما في غطاء واحد ليصبَّ في فؤادَيْهما السكينة والطمأنينة، ثم يوجههما إلى المرتبة السامقة، ويعلمهما الأذكار والدعوات، ويَطرق عليهما الباب ليلاً ليوقظهما فيأخذا بحظهما من التهجد والقيام، فيكون هو الله القدوة العظمى لأي مسؤول يلي من أمر الأمة شيئاً، ولتكون فاطمة وعلي مضربَ المثل في نزاهة النفس ونظافة اليد وطهارة السيرة لأبناء المسؤولين الذين سيقِفُهم الحق سبحانه بين يديه ليحاسبَهم على النَّقير والقِطمير وما فعلوه في أموال الأمة، ولين يُفلِتهم من ذلك الموقف الرعيب إلا أمانتهم وصِدقُ مسعاهم!.

قال ﷺ لفاطمة وعلى: «والله لا أُعطيكما وأَدَع أهلَ الصُّفَة تَطُوى بطونهم، ولكن أبيعُهم وأُنفِق عليهم أثمانَهم»، ثم نفحهم بما هو خير لهم في آخرتهم، فعلَّمهم الأذكار أدبار الصلوات وعند الإيواء إلى الفراش والنوم (۱).

وعن أبي هريرة على قال: (أتت فاطمةُ النبيَ على تسالُه خادماً، فقال لها: «ما عندي ما أُعطيك» فرجعت، فأتاها بعد ذلك فقال: «الذي سألتِ أحبُ إليكِ أو ما هو خيرٌ منه؟» فقال

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث بتمامه: ص ١٢٤ \_ ١٢٥ من هذا الكتاب.

لها عليَّ: قولي: لا، بل ما هو خير منه، فقالت. فقال: «قولي: اللّهمَّ ربَّ السماوات السبع وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كل شيء، مُنزِلَ التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأولُ فليس قبلكَ شيء، وأنت الآخِرُ فليس بعدك شيء، وأنت الظاهرُ فليس فوقكَ شيء، وأنت الباطن فليس دونكَ شيء، اقض عنَّا الدَّيْن وأَغْنِنا من الفقر»)(١٠).

وزيادةً منه ﷺ في المواساة والتأنيس والملاطفة أتى عليّاً وفاطمة في بيتهما، فلما دخل عليهما أرادا أن يقوما إجلالاً له ﷺ، فمنعهما من ذلك فبَقِيا على حالهما امتثالاً لأمره ﷺ، حتى جلس بينهما وعلَّمهما ذاك الذّكْر الجليل؛ يقول على:

(فجاء النبي على إلينا، وقد أَخَذْنا مضاجعَنا، فذهَبْنا نقومُ، فقال النبي على «على مكانكما»، فقعد بيننا حتى وجدتُ بَرْدَ قدم على صدري! ثم قال: «أَلَا أُعلِّمُكما خيراً مما سألتُما؟»...) الحديث(").

ويلحظ المرء من هذا أن المربي الأعظمَ ﷺ على كثرة أعماله وواجباته تجاه الدعوة والأمة وأمور الناس، فإنه قد

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) (۱۳)؛ والنسائي في «الكبرى» (۷۲۲۷)؛ والترمذي (۳۸۳۱)؛ وابن ماجه (۳۸۳۱) واللفظ له، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١٨)؛ ومسلم (٢٧٢٧) واللفظ له.

أفرغ في أفئدتهما أنه مشخولٌ بشأنهما مهتمٌ لحالهما؛ فهَبُ اليهما في مَخدعهما وأعطاهما ذاك المدد الإلهي والزاد النبوي، وعلَّمهما تلك الرياضة الروحية التي تذلِّل الصعاب وتخفِّف المتاعب وتهوِّن المشقات، وتعلق الروح والقلب والنفس بالخالق البارئ الغني اللطيف الخبير الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي يبتلي عباده المؤمنين بما يُعلي مناقبهم ويرفع منزلتهم.

قال الحافظ: (في الحديث مَنْقَبة ظاهرة لعليٌ وفاطمة عليهما السلام، وفيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر، ونهاية الاتحاد برفع الحِشْمة والحجاب حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهما، وبالغَ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى علَّمهما ما هو الأولى بحالهما من الذَّرْ عوضاً عما طلباه من الخادم، فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجافي عن دار الغرور)(۱).

ثم ترقّبي النبي على بابنت وزوجها إلى مدارج الكمال الإنساني والعبودية الأَوَّاهة الخالصة، فكان يتعاهَدُهما بالليل

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۱۹۳/۱۶، شرح الحديث (٦٣١٨).

ويَطرق عليهما بابهما ليشهدا نفحات الأسحار ويكونا ممن قال الله تعالى فيهم:

﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦].

﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَيَالْأَسَّعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٧ ـ ١٨].

عن علي بن أبي طالب قال: (دخل عليَّ رسولُ الله علي وعلى فاطمة من الليل، فأيقظنا للصلاة، ثم رجَع إلى بيته، فصلًى هُويّاً من الليل، فلم يسمع لنا حِسّاً، فرجع إلينا فأيقظنا، فقال: «قُوما فَصَلِّيا»، قال: فجلستُ وأنا أعرُك عَيْني، وأقول: إنّا واللهِ ما نصلِّي إلا ما كتب اللهُ لنا، إنما أنفسنا بيدِ الله، فإنْ شاء أن يَبْعَمَنا بَعَثنا، قال: فولَّى رسول الله على وهو يقولُ - ويَضْرِب بيده على فخِذِه -: «ما نصلِّي إلا ما كتب الله لنا! ﴿وَكَانَ آلْإِنسَنُ بيده على فخِذِه -: «ما نصلِّي إلا ما كتب الله لنا! ﴿وَكَانَ آلْإِنسَنُ أَلَيْ اللهُ عَلَى أَلَيْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال الطبري: (لولا ما عَلِمَ النبي ﷺ من عِظَم فضل الصلاة في الليل ما كان يُزعج ابنتَـه وابنَ عمه فـي وقت جعله الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۷)؛ ومسلم (۷۷۵)؛ والنسائي في «الكبرى» (۱۳۱۳)، والصغرى: ۲۰٦/۳ واللفظ له، وغيرهم.

لَخَلْقه سَكَناً، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدَّعَة والسَّكون؛ امتثالاً لقوله تعالى ﴿ وَأَمُر أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ ﴾ الآية [طه: ١٣٢])(١).

# ثانياً: النبي ﷺ يشاركهم عيشهم الخشن، ويعطيهم إذا وجد سعة:

ومع أن رسول الله على كان يعيش حياة الزهد والكفاف وكذلك أهل بيته، فإنه بعد أن يعطي فقراء المسلمين ومحاويجهم؛ كان يجود على ذويه بما يَفْضُل عنده، مساوياً لهم مع عامة الأمة.

عن أنس بن مالك ﷺ: (أن فاطمة ناولت رسول الله ﷺ كشرةً من خبزِ شعيرٍ، فقال: «هذا أولُ طعام أكلَه أبوكِ من ثلاثة أيام»)(").

وعن أنس أيضاً: (أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وَهَبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قنَّعَتْ به رأسَها لم يَبْلُغ رجلَيْها لم يَبْلُغ رأسَها، فلما رأى رجلَيْها لم يَبْلغ رأسَها، فلما رأى

<sup>(</sup>١) الفتح: ١٨/٤ (١١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٣٢٢٣)، وقال الشيخ شعيب: حديث حسن، وإسناده منقطع.

النبي ﷺ ما تلقى، قال: «إنه ليسس عليكِ بأسٌ، إنما هو أبوكِ وغُلامكِ»)(١).

وعن على رَهُ قال: (أُهْدِيَتْ إلى رسول الله عَلَيْ حُلَّةٌ سِيَراءُ، فأَرسل بها إليَّ، فلبستُها فأتيتُه، فرأيتُ الغضبَ في وجهه وقال: «إنِّي لم أُرسِل بها إليك لِتلبَسَها»! وأمرني فأَطَرْتُها بين نسائي).

وفي رواية: (فقلتُ: يا رسول الله، ما أصنَعُ بها؟ ألبَسُها؟ قال: «لا، ولكن اجعَلْها خُمُراً بين الفَوَاطم»)(١).

والفواطم أربع؛ هن: فاطمة بنت النبي ﷺ، وفاطمة بنت أسَـد أم علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب، وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل.

#### ثالثاً: رسول الله ﷺ يترفع بآل بيته عن التبسط من الدنيا:

وكان دَأْبِ النبي ﷺ أن يعيش هو وأزواجه وأهل بيته على هَدْي واحد من الزهد والقناعة وعدم التبسُّط من الدنيا، والنظر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤١٠٦)؛ والبيهقي: ٩٥/٧؛ والضياء في «المختارة» (١٧١٢)، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦١٤)؛ ومسلم (٢٠٧١)؛ وأبو داود (٣٤٠٤)، وغيرهم. سيراء: فيها خطوط من حرير. بين نسائي: المراد زوجته مع أقاربه.

إلى ما عند الله تعالى في الآخرة لأنها خير وأبقى؛ لذا تراه يترفَّع بأهل بيته عن بعض المباحات من زينة ورياش، ويكره لهم التجمُّلَ بها، لأنه يرى في المسلمين مَن لا يجد ضروريات المعاش! وهادي الأمة وأهله والخليفة وذووه والمسؤول وعشيرتُه؛ هؤلاء جميعاً مُلْزَمون بأن يكونوا قدوة للفقير والمسكين والمحتاج ومن في معناهم...

في ضوء هــذا المنهــج الرفيــع النبيل نفهــمُ النصوصَ والمواقف التي صدرت من ســيدنا رســول الله ﷺ تجاه ابنته وغيرها من أهل بيته ﷺ.

ولا عجبَ إذا رأيتَ السيدة فاطمة لمّاحة الملاحظة شديدة الحساسية عبقرية الفهم والإدراكِ لأي موقف أو كلمة أو توجيه من أبيها ﷺ؛ لأنها بنت النبوة قد نيط عقلُها وفؤادُها بنبضات قلب رسول الله ﷺ وحركاتِ شفتيه وقسَمات وجهه الأنور وتصرفاته الحكيمة النبيلة.

•• روى نافع، عن عبدالله بن عُمر: (أن رسول الله ﷺ أتى فاطمة فوجدَ على بابها سِــتْراً، فلم يَدخــلْ عليها، وقلَّما كان يدخل إلا بدأ بها، قال: فجاء عليَّ فرآها مُهتمَّة، فقال: ما لكِ؟ فقالــت: جاء إليَّ رسـول الله ﷺ فلم يَدخل علَــيًّ! فأتاه عليًّ فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتدَّ عليها أنك جئتَها فلم تدخل

وفي رواية: قال ﷺ: «إني رأيتُ على بابها سِتْراً مَوْشِيّاً»، وفي آخرها: «تُرسِلي به إلى فلان، أهل بيت بهم حاجة»(١٠).

قال الحافظ: (قال المُهلَّب وغيره: كَرِه النبي ﷺ لابنتِه ما كَرِه لنَفْسـه من تعجيل الطيبات في الدنيا، لا أَنَّ سـتر الباب حرام. وهو نظيرُ قوله لها لما سألتْه خادماً: «أَلَا أَدلُّكِ على خير من ذلك؟»، فعلَّمها الذِّكْر عند النوم)(").

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۳)؛ وأبو داود (۲۱٤۹)؛ وأحمد (۷۲۷) وغيرهم. موشياً: مزخرفاً. الرقم: أي عليه النقش والوشي.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٧/٧٥ (٢٦١٣).

فقلت: يا رسول الله، ما رَدَّك؟ قال: «إنه ليس لي \_ أو: لنبيٍّ \_ أن يَدخل بيتاً مُزوَّقاً»)(ا).

•• وارتقى المربّي الأعظم والقدوة العليا بابنتِه إلى أرفع منازل الزهد بزخرف الدنيا، وإيثار الآخرة، حتى كره لها ولِبَنيها ما يُباح لنساء المسلمين وأولادهم!.

نعم (كانت فاطمة والحسن والحسين هي من أحب الناس إلى رسول الله هي ولكن هذا الحب العظيم لم نلمَسُه في صورة الثياب الراقية وأدوات الزينة والمجوهرات الثمينة الغالية)(ا).

لقد كانت الزهراء تتحلَّى بقِلادة من ذهب كما تفعل مثيلاتها من عامة نساء المسلمين وبناتهم، وهو شيء أباحه الإسلام للمرأة، ولم يكن يَخطر ببال فاطمة أن ذلك يُغضِب أباها، فيلقاها على عادتهما، لكنْ ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبسو داود (۳۷۵۰)؛ وابن ماجه (۳۳۳۰)؛ وأحمد (۲۱۹۲۲) وغيرهم، وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. القرام: الستر الرقيق. (۲) الرسالة المحمدية، ص ۱۸٤.

إِنْ تقع عينُه على سلسلة الذهب حتى ترى الغضب في وجهه، وخَيَّم السكون والوجومُ على الموقف! وسرعان ما عرفتْ فاطمة السبب وسمعت التوجيه النبوي، فكانت استجابتها أُسرِعَ من سماعها، ولَبُّت رغبةَ أبيها ﷺ راضية محبورة، وزاد من سرورها ما رأته على وجهه ﷺ وما سمعَتْه من كلام جميل. عن ثَوْبانَ مولى رســول الله ﷺ: (أنَّ ابنة هُبيرة دخلَتْ على رسول الله ﷺ وفي يدِها خواتيمُ من ذهب يُقال لها: الفَتَخُ، فجعلَ رسول الله ﷺ يَقرعُ يدَه بعُصَيَّة معه يقول لها: «أَيَسُرُّكِ أَن يجعلَ الله في يدِك خواتيمَ من نارِ؟!» فأتت فاطمةَ فشكَتْ إليها ما صَنَع بها رســول الله ﷺ. قال: وانطلقــتُ أنا مع رســول الله ﷺ، فقام خَلْفَ الباب، وكان إذا استأذَنَ قام خَلْفَ الباب. قال: فقالت لها فاطمة: انظُري إلى هذه السلسلة التي أهداها إليَّ أبو حَسن. قال: وفي يدها سلسلةٌ من ذهب. فدخل النبي ﷺ فقــال: «يا فاطمةُ، بالعَدْل أن يقول الناس: فاطمة بنت محمد، وفي يدكِ سلسلة من نار؟!» ثـم عَذَمَها عَذْماً شـديداً، ثـم خرج ولم يقعـد. فأمرَتْ بالسِّلْسلة فبِيعَتْ، فاشترت بثَمنِها عبداً فأُعتقَتْه. فلما سمع بذلك رسول الله ﷺ كَبِّر وقال: «الحمدُ لله الذي نَجَّى فاطمةَ من النار»)(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢٢٣٩٨) واللفظ له؛ والنسائي في «الكبرى» (٩٣٧٨)، وفي «الصغرى»: ١٥٨/٨؛ والطحاوي في «شـرح المشـكل» (٤٨١٢) وغيرهم، وصححه الألباني.

قال العلّامة شعيب الأرنؤوط: (ويُحمل النهيُ في هذا الحديث على أن ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة، أو على أن المنع من لبسه للتباهي والتفاخر، أو على أنه فيما لم تُؤدِّ زكاتُه، أو على خوف الافتتان به والانشغال عن أمور الدين. وما يخص فاطمة في فلأنه على كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة وبما هو خير وأفضل) (۱).

نقول: ودليلُ جوازِ لبسِ النساء للذهب وأنه على كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة؛ ما رواه عُقبة بن عامر: (أن رسول الله على كان يمنعُ أهلَه الحليةَ والحريرَ، ويقول: «إنْ كنتم تحبُّون حِلْيةَ الجنة وحريرَها، فلا تَلْبَسُوها في الدنيا») ".

ويؤكد رسول الله في ذلك في موقف آخر، حيث يرى على ريحانتيه الحسن والحسين حِليةً من فضة، فيتمعَّر وجهه من ذلك وينزعها عنهما ويُرسل بها إلى أهل بيت من فقراء المدينة، ويدَّخر لأهل بيت ما عند الله في الآخرة فهو خير وأبقى.

<sup>(</sup>١) شرح مشكل الآثار: ٣٠٢/١٢، هامش.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۹۳۷٤)، وفي «الصغرى»: ١٥٦/٨ وأي وأحمد (١٥٣٨٠)؛ والمحاوي في «شرح المشكل» (٤٨٣٧)؛ وابن حبان (٥٤٨٦) وغيرهم، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

رابعاً: رعاية دائمة وحب غامر موصول من النبي ﷺ لابنته وأولادها:

•• ورسول الله هي مع أعماله العظيمة وواجباته الكثيرة ومشاغله بأمور الدولة والدعوة والأمة، فإن فاطمة وأولادها لا يغيبون عن فكره وقلبه، فلا يمرُ نهار ولا ليل إلا ويأتيهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٢١٣)؛ وأحمد (٢٢٣٦٣) وغيرهما، وضعفه الألباني وشعيب الأرنؤوط. المِسْح: كساء معروف. العَصَب: سِنَّ دابة بحرية يُتخذ منها الخَرَز وغيره. العاج: عظم سن الفيل.

ويرعاهم ويتعاهدهم ويتفقد شؤونهم وينفحهم من رحمته ونبله وكريم أخلاقه وتوجيهاته، ويشمهم ويُقبِّلُهم ويُداعبهم ويعلِّمهم، وكانوا هم كذلك على جانب عظيم من التواصل معه والارتباط به والإكبار لجنابه الشريف، مما لم تر البشرية له مثيلاً في سلوك إنسان.

وهو على رسولُ الأمة وحاكم الدولة وقائدُ الجيوش وخطيبُ الجمعة وإمام الناس في الصلاة والداعية إلى الله ومعلم أمور الإسلام ومستقبِلُ الوفود وأمينُ بيت المال... ومع كل هذا لا ينسى يوماً واحداً أو ليلة واحدة فاطمة والحسنين، بل قد جعل لهم ركناً من قلبه واهتماماته ورعايته وأولوياته! وهو ركن مقدَّم يبدأ منه وينتهي به في سفره وإقامته وذهابه وإيابه.

- عن أنس بن مالك على: (أن رسول الله على كان يمرُّ بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر، يقول: «الصلاة يا أهلَ البيت؛ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت؛ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُو تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]»)(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٤٨٤)؛ وأحمد (١٣٧٢٨)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (٧٧٤)؛ والحاكم: ١٥٨/٣ وصححه، وسكت عليه الذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب.

\_ ولما أنجبت فاطمة أولادها الثلاثية واحداً بعد الآخر، وكان علي يسمِّي كل واحد منهم: (حَرْباً)، فغيَّر النبي الله السماءهم، وسمَّاهم: الحسن والحسين ومحسِّن (۱).

وكان يؤذن في أُذن كل واحد منهم عند ولادته؛ فعن أبي رافع قال: (رأيتُ رسول الله ﷺ أَذَنَ في أُذُنِ الحسن بن علي حين وَلَدَتْه فاطمةُ بالصلاة)(٣).

\_ ويروي أسامة بن زيد فيقول: (طَرقتُ النبيَّ ﷺ ذات ليلة في بعض الحاجة، فخرج النبي ﷺ وهو مُشْـتَملٌ على شـيء لا أدري ما هـو، فلما فرغتُ من حاجتي قلـت: ما هذا الذي أنت مشتملٌ عليه؟ فكشَفَه، فإذا هو حسن وحسين على وركَيْه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم: ۱٥٦/۳، وإبراهيم بن قيسس: ضعفه أبو حاتم، وذكره البخاري فلم يجرحه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ويعتضد الحديث برواية سابقة: ص ١٣٩ حاشية (۱) في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم: ص ٤٤ \_ ٤٥ حاشية (١) في هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجـه أبـو داود (٥١٠٥)؛ والترمذي (١٥٩٤) وقال: حديث حسـن
 صحيح، وحسنه الألباني.

فقال: «هذان ابنايَ وابنَا ابنتي، اللَّهمَّ إني أُحِبُّهما فأَحِبَّهُما وأَحِبَّ مَن يُحِبُّهما»)(١٠).

- وقال بُرَيْدة بن الحُصَيب: (كان رسول الله ﷺ يَخْطُبنا، إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصانِ أحمران يمشيان ويَعْثُران، فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فحملَهُما ووضَعَهُما بين يدَيْه، ثم قال: «صَدَق الله: ﴿ إِنَّمَا أَمَوْلُكُمُ وَأَوْلُلاًكُمُ فِتْنَةٌ ﴾ التغابن: ١٥]، نظرتُ إلى هذين الصَّبِيين يمشيان ويَعْثُران، فلم أصبِرْ حتى قطعتُ حديثى ورفعتُهما») (١).

- وعن أنس بن مالك قال: (دخلنا وربما قال: دخلت ـ على رسول الله على بَطْنِه، قال: ويقول: «رَيْحَانتيَّ من هذه الأمة»)(٣).

وتأمّــل هذه المواقــف الجليلة من نبــي الرحمة ، والتي لا يَبْلُغها أرحم الآباء بأبنائهم في بيوتهم فضلاً عن أن تكون في ملأ من الناس، بل وفي المســجد النبوي وبين يدي أنبل جيل عرفته البشرية وهو جيل الصحابة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤١٠٣)؛ وابن حبان (٦٩٦٧)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١١٠٩)؛ والترمذي (٤١٠٨)؛ والنسائي في «الكبرى» (١٧٤٣)، وغيرهم، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨١١١) و(٨٤٧٦)، وسنده صحيح.

- عن عبدالله بن شدّاد، عن أبيه شداد بن الهادِ اللَّيْشي وهو قال: (خَرج علينا رسولُ الله في إحدى صلاتي العَشِيّ، وهو حاملٌ حسناً أو حسيناً، فتقدم النبي في فوضَعَه، ثم كبَّر للصلاة فصلًى، فسَـجَد بين ظَهْرَي صلاتِه سـجدة أَطالَهـا. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبيُ على ظهرِ النبي في وهو سـاجد، فرَجَعْتُ إلى سُـجودي. فلما قضى رسول الله في الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سَجدت بين ظَهْرَي صلاتِك سجدة أَطلْتَها، حتى ظَنَنَا أنه قد حَدَث أمرٌ، أو أنه يُوحى إليك! قال: «كلُّ ذلك لم يكن، ولكنَّ ابني ارْتَحَلَني، فكرِهْتُ أن أُعْجِله حتى يَقضِي حاجَته!»)(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۷۳۱)، وفي «الصغرى»: ۲۲۹/۲؛ وأحمد (۱۲۰۳۳)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (۵۸۰)؛ والحاكم: ٣/١٦٥ \_ ١٦٦ وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦٨٤٨)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

- وروى سَلَمة بن الأَكْوَع ﷺ قال: (لقد قُدْتُ بنبيِّ الله ﷺ والحسن والحسينِ بغلَته الشهاء، حتى أَدْخَلْتُهم حجرة النبي ﷺ، هذا قُدَّامَه وهذا خَلْفَه)(١٠).

وأخبار النبي ﷺ مع أحبابه أولاد فاطمة كثيرة جليلة، قد ذكرنا هنا ما يفي بالغرض، وسنفصل ذلك بإسهاب في ترجمتي الحسن والحسين إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٢٣)؛ والترمذي (٢٩٨٠)؛ وابن حبان (٥٦١٨).

#### العلاقة بين الزوجين الكريمين

## أولاً: أحداث عارضة في حياة الزوجين، وعلاج نبوي كريم:

• الحياة الزوجية تجمع بين رجل وامرأة لكل منهما شخصيته ونمط تفكيره وطبائعه وأشواقه ومَلَكاته وتطلعاته وخياله وأساليبه في التعامل داخل البيت وخارجه... وللقلوب عالمها وأشواقها وطموحاتها وأمنياتها، وعندما يجتمع القلبان على دين واحد وغاية واحدة، ويجمع بينهما حبُّ الله تعالى، وتحوطهما رعاية النبي على واهتمامه ومحبته؛ يكون لهذا (البيت الملكي) طابعه المميز وتعامله الفذ وحياته العامرة بالحب والتبجيل.

بَيْدَ أن الدهور تتقلب والأيام تتغير، فلا شيء في الحياة يبقى على وتيرة رتيبة وسَنن واحدة... وهكذا النفوس والعواطف والطبائع والأماني يعتورها الانبساط والانقباض، وتجيش وتخبو، ويُصيبها الشد والجذب، والأخذ والردّ؛ فيحدث الاختلاف وتقع المنافرة! وبمقدار ما يكون الزوجان

كبيرين جليلين، تكون الهفوة بينهما كبيرة لا تُطاق لأن كلّا منهما ينظر إلى الآخر بعين الإجلال والإكبار، لدرجة أنه لا يتوقع منه كبوة ولا يَخطر بباله منه هفوة... ولكن أيضاً لأنهما جليلان كريمان شريفان؛ سرعان ما تذوب تلك الشائبة التي عكَّرت صفو عيشهما، وتتلاشي تلك الغشاوة التي اعترضَتْ نورَ حياتهما.

هكذا كانت حياة البَضْعة النبوية الطاهرة البَتول مع ابن عمّها السبّاق إلى الإسلام البطل الكريم الشهم النبيل، الذي اشتملَتْ أخلاقُه على الحياء والسماحة والعفو مع الأغراب؛ فكيف تكون مع الأحباب؟!.

والأجملُ من ذلك كله أن هذا البيت السعيد كان يجدُ دوماً عينَ النبوة تحرسُه، وقلْبَه هي معلّقاً به أبداً، ويدَه الحانية تلمس حياة الزوجين وتزيل ما يعلّق بها من غبار الحياة، ورعايته ورحمته وعطفَه ولُطفه وأُنسَه وعدالته تحيط ذاك البيت وتتخلله في كل صغيرة وكبيرة، فتراه بيتاً مثاليّاً، مع ما يعتوره من منغّصات لا تخلو منها هذه الحياة!.

والأمثلة ووقائـع الحياة تضيء هـذا الجانب الخطير من حياة الزهراء مع زوجها عليّ رضي الله عنهما وأرضاهما.

ـ تأمل هذا الموقف النبيل والتربيـة الرفيعة، حيث يعلم

رسول الله ﷺ بأن خلافاً ما وقع في بيت فاطمة، وقد غاضَبَها علي وترك البيت وأوى إلى المسجد، فيجيء المربي الأعظم ﷺ إلى صِهْره يؤانسه ويداعبه ويسكن من غضبه ويدلئله ويناديه بكنية لطيفة التصقت بعلي وأحبّها ما لم يحبّ غيرَها من اسمه وكُناه.

عن سَهْل بن سعد قال: (جاء رسول الله ﷺ بيتَ فاطمة فلم يجدُ عليّاً في البيت، فقال: «أينَ ابنُ عمّك؟» قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضَبَني فخرج فلم يَقِلُ عندي! فقال رسول الله ﷺ لإنسان: «انظرُ أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقدُ. فجاء رسول الله ﷺ وهو مُضْطَجع قد سَقَط رداؤه عن شِقّه وأصابه ترابٌ، فجعل رسول الله ﷺ يمسحُه عنه ويقول: «قُمْ أبا تُراب، قُمْ أبا تُراب»!)(۱).

يقول الحافظ في فوائد هذا الحديث: (قال ابن بطًال: فيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منهم وبين زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب، وقد يَدْعوه ذلك إلى الخروج من بيته، ولا يُعاب عليه. قلت (٢): ويَحْتَمِل أن يكون سببُ خروج

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤١)؛ ومسلم (٢٤٠٩)، وغيرهما. فلم يَقِل: من القيلولة، وهو نوم نصف النهار.

<sup>(</sup>٢) القائل هو الحافظ ابن حجر.

عليً خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يَليق بجناب فاطمة والله فحسم مادة السكلام بذلك إلى أن تَسْكُن فورة الغضب من كلِّ منهما. وفيه كرمُ خُلُق النبي الله لأنه توجه نحوَ علي ليترضّاه، ومسح الترابَ عن ظهره ليبسطه، وداعبَه بالكُنية المذكورة المأخوذة من حالته، ولم يُعاتبُه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده؛ فيؤخذ منه استحبابُ الرفق بالأصهار وتَرْكُ معاتبتهم إبقاءً لمودّتهم، لأن العتاب إنما يُخشى ممن يخشى منه الحقد لا ممن هو مُنزّه عن ذلك)(١).

ونذكر هنا ما يسلِّي القارئ ويُضحكه من السخف الذي يذكره الرافضة في سبب تكنية النبي ﷺ صهرَه عليًا بأبي تُراب:

روى أبو جعفر محمد بن علي ابن بابوَيْه القُمّي المعروف بالصَّدوق، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بسنده، عن عَباية بن ربْعي قال: (قلتُ لعبدالله بن العباس: لِمَ كَنَّى رسولُ الله على عليّاً أبا تُراب؟ قال: لأنه صاحبُ الأرض، وحجةُ الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها، وإليه سكونها! ولقد سمعتُ رسول الله على يقول: إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدً الله تبارك وتعالى لشيعةِ عليّ من الثواب والزُّلفي والكرامة؛ قال:

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۷۵۰/۱۳ ـ ۷۵۱، شرح الحديث (۲۲۰۶).

يا ليتني كنت تراباً [قال في الهامش: في أكثر النسخ: ترابيّاً] أي: يا ليتني كنتُ من شيعة عليّ، وذلك قول الله ﴿ وَيَقُولُ اللهِ اللهِ ﴿ وَيَقُولُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ ا

• وعلي الله كان فارساً مغواراً من أفذاذ المجاهدين الأشداء في ميادين الوغى، ومَن هذه صفاتُه يكون فيه شدّة وقد لا تعني الغِلظة والجفاء وربما تبدُر منه بعض مظاهرها في بيته مع زوجته، فكان سَرْعانَ ما يفيء ويرجع إلى لطفه ووداعته معها، ويعتذر إليها ويُقسِم ألا يفعل شيئاً تكرهُه، تكرمة لها ولعشرتها، وإعظاماً لمقام أبيها ، الذي كان سَرْعَ ما يتدخل بينهما فيزيل ما عَلِق بماء القلوب لتعودَ صافية متلائلة.

\_ يقول عَمرو بن سعيد: (كان في عليّ على فاطمة شدَّة، فقالت: والله لأشكونَّكَ إلى رسول الله! فانطلَقَتْ، وانطلَقَ عليّ بأثرِها، فقام حيث يَسمع كلامهما، فشكَتْ إلى رسول الله غِلَظَ عليّ وشدّتَه عليها).

فتلطَّف النبي ﷺ في إرضاء ابنته ورعايةِ خاطرها، وهَمَس في فؤادها بأن تَرفُق بزوجها وتصبرَ على ما قد يبدر منه؛ فيقول لها: (يا بنيَّة، اسمعي واستمعي واعقلي: إنه لا إشرة بامرأة لا تأتى هوى زوجها وهو ساكت).

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار، لابن بابويه القمي، ص ١٢٠.

ويسمع عليٌّ هذا الكلام، ويرى إكبارَ النبي ﷺ له؛ فتتوارى الشدة وتَنطِق الرجولة والشهامة والوفاء، فيقول عليّ: (فكَففتُ عما كنت أصنَعُ، وقلت: والله لا آتي شيئاً تكرهينَه أبداً!)(ا).

ورمرة أخرى ينشَب بين الزوجين سوء تفاهم، ويجري بينهما كلام يعكِّر صفو حياتهما، فيُسرع النبي (الأبُ) الله لطفاء شرر الخلف، ويُصلح ما بينهما بحكمت ولُطْفه بأسلوب تربوي عملي ينبض بالحياة الشاخصة، ويبقى درساً رائعاً للأمة... يروي حبيب بن أبي ثابت فيقول: (كان بين علي وفاطمة كلام، فدخل رسول الله ، فألقى له مِثالاً فاضطجع عليه، فجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب، وجاء علي فاضطجع من جانب، فأخذ رسول الله بيد علي فوضعها على سرّته وأخذ بيد فاطمة فوضعها على سرّته، ولم فوضعها على سرّته وأخذ بيد فاطمة فوضعها على سرّته، ولم على حال وخرجت ونحن نرى البِشْرَ في وجهك! فقال: وما على حال وخرجت ونحن نرى البِشْرَ في وجهك! فقال: وما يَمنعُني وقد أصلحتُ بين أحَبِّ اثنين إلى ؟!)(١).

ـ وكان علــي ﷺ يريد من زوجه وأهل بيتــه أن يكونوا دائماً على ســبيل الجدّ والاجتهاد والصرامة والزهد في السرّاء

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد: ۲۲/۸.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ٢٦/٨؛ الإصابة: ٣٦٨/٤. المِثال: الفِراش الخَلَق.

والضــرًاء، حتى إنه ليُنكــر على زوجته أن رآها قد تبسّــطت باليسير من زينة الدنيا في لباسها:

جاء في (حديث جابر الطويل) الذي يصف فيه (حَجَّة النبي ﷺ)؛ قال جابر: (وقدِمَ عليٌ ﷺ من اليمن بِبُدْن النبي ﷺ، فوَجَد فاطمة ﷺ ممن حَلَّ ولبسَتْ ثياباً صَبِيعاً واكتحلَت، فأنكر عليٌ ذلك عليها، وقال: مَن أمركِ بهذا؟ فقالت: أبي. فكان علي يقول بالعراق: ذهبتُ إلى رسول الله ﷺ محرِّشاً على فاطمة في الأمر الذي صنَعَتْه، مُستفتياً لرسول الله ﷺ في الأمر الذي ذكرتْ عنه، فأخبرتُه أني أنكرتُ ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، فقال: «صَدَقتْ!»)(").

• ومن جميل الأحداث ولطيف المشاعر والتنافس على الخير؛ أن نجد الزوجين الكريمين يتسابقان في تحقيق محبة النبي على لهما، وكل منهما يسعى ليكون أثيراً عنده أكثر من الأخر لما يعلم من سعادته الله بذلك، ولأنه أيضاً يوثق وشائج الزوجية ويُعلي القدوة الصالحة للأبناء الصغار الذين يدرجون في بيت فاطمة وتحت عين جدهما الله النبي فاطمة وعلياً كلاً منهما يرى أنه أحبُ إلى النبي ألى عليهما حتى يستبقا إليه بالسؤال أيهما أحبّ إلى قلبه!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨)؛ وأبو داود (١٩٠٥)؛ وابن ماجه (٣٠٧٤).

يقول ابن عباس: (دخل رسول الله على على وفاطمة وهما يضحكان، فلما رأيًا النبي شخ سَكَتا، فقال لهما النبي شخ الأما كُما كنتما تضحكان، فلما رأيتُماني سكتُما؟!» فبادرت فاطمة فقالت: بأبي أنت يا رسول الله، قال هذا: أنا أحَبُ إلى رسول الله منك، فقلت: بل أنا أحبُ إلى رسول الله منك؛ فتبسم رسول الله شخ وقال: «يا بُنيَّةُ لك رِقّة الولد، وعليَّ منك»)(۱).

وفي رواية: عن أبي هريرة: (أن علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، أيَّنا أحَبُّ إليكَ أنا أم فاطمة؟ قال: «فاطمةُ أحَبُّ إليكَ منكَ، وأنت أعزُّ عليَّ منها»)(\*\*).

وبهذا الجواب النبوي الحكيم الرقيق يكون قد أسعد صهرَه بحبّه ولطفه وإكرامه وإعزازه، وغمر ابنته الزهراء بفيضِ الحب الأبوي الذي لا يُدانيه حبّ، فضلاً عن أنها بقيتُه ﷺ من بعده هي وذريتها الطاهرة.

<sup>(</sup>١) أخرجـه الطبراني في «الكبيـر»: ٦٦/١١ (١١٠٦٣)؛ وقال الهيثمي في (المجمع: ٢٠٢٩)؛ رجاله رجال الصحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ وذكره الهيثمي في المجمع: ١٧٣/٩.
 ٢٠٢ وقال: فيه سُلمي بن عقبة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

# ثانياً: حادثة قاسية تهزُّ بيت الزوجية، وموقفٌ نبوي صارم تكرمةً لابنته (علي يريد الزواج على فاطمة!):

وقعت بين الزوجين الحبيبين أحداث وثارَتْ خلافات وتسلَّلتْ مشكِلات، هي شيء طبيعي يحدث في جميع بيوت بني آدم، وكانت جميعها تتلاشى وتذوب بفضل الرعاية النبوية الحكيمة، وما تحلَّى به علي وفاطمة من كريم الشمائل التي دفعت بالزوج الجليل أن يقول للسيدة الزهراء: (والله لا آتي شيئاً تكرهينَه أبداً)!

لكن علياً وهم على أن يفعل أمراً تكرهه كل زوجة، فضلاً عن فاطمة التي تكرهه أعظم الكُره وتألَم منه أعمق الألم؛ لِما احتف بذلك الأمر من أحداث ومواقف مغيظة لقلبها من جهة، وبسبب الآلام والأحزان والمعاناة والابتلاءات التي مرت بها في سِني حياتها من جهة أخرى... ذلكم الأمر هو أن علياً زوجها الحبيب أراد أن يتزوج عليها ويأتي إلى بيتها بضرة لها! وليس هذا فحسب، فإن تلك الضرة ليست كغيرها من الضرائر، فهي بنت أبي جهل الذي هو من أبغض البشر إلى قلبها وقلب أبيها على وهو عدو الله وعدو رسوله والمؤمنين!.

هذا من أعجب العجب وأكره المَكاره؛ بنتُ رسول الله ﷺ تجتمع مع بنت عدوِّ الله في عصمة رجل واحد، وتعيشُ معها

في بيت واحد وتحت سقف واحد، هذا ما لا يكون أبداً ولا يتصوَّره خيالٌ ولا يَحتمِله عقل ولا قلب!.

أبو جهل أحدُ جبابرة قريش الذين ناصبوا رسول الله ﷺ
 العداء منذ فجر الدعوة وإلى أن قُتل كافراً ببدر، وهو من الذين سَعَوا
 في إلقاء سَلَى الجَزُور على ظهر النبي ﷺ وهو ساجد في صلاته.

وهو من أكابر المجرمين الذين ضربوا الحصار على رسول الله ﷺ في عشيرته بني هاشم ثلاث سنين في الشَّعْب، ولمَّا لقِي حَكيمَ بنَ حزام يحمل الطعام إلى عمته خديجة بنت خويلد تعلَّق الخبيثُ به ومنَعَه من إيصال الطعام وقال له: (لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضَحَكَ بمكة!).

وهو من المستهزئين بالقرآن، فإنه لمّا ذكر الله رَجَالُ شجرة الزقوم تخويفاً بها لهم، قال: يا معشر قريش، هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوّفكم بها محمد؟ قالوا: لا، قال: عجوة يثرب بالزُّبْد، والله لئن استمكناً منها لنتزقَّمنها تزقُّماً! فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ \* كَالْمُهْلِ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ \* كَعْلَى الْحَمِيمِ \* [الدخان: ٣٤-٤٦].

ولمَّا نزل قوله تعالى: ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ﴾ [المدثر: ٣٠]، قال أبو جهل لقريش: ثَكِلتكم أمهاتُكم! أسمعُ ابنَ أبي كَبْشَة (١)

<sup>(</sup>١) يعني النبي ﷺ، كانت قريش تنسب النبي ﷺ إلى أبي كبشة السعدي حاضن النبي ﷺ وزوج حليمة السعدية.

يخبركم أن خَزَنة جهنم تسعة عشر، وأنتم الدَّهْم ـ أي العَدد ـ والشجعان، أفيعجز كل عشرة منكم أن يَبطِشوا بواحد منهم؟!.

- وأبو جهل هو الذي جاء في نفر غداة الهجرة النبوية إلى بيت أبي بكر الصديق يسأل عنه وعن رسول الله على فخرجَتْ إليهم أسماء ذات النطاقين، فقالوا لها: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: لا أدري والله أين أبي! فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيئاً فلطم خدَّها لطمة طرح منها قُرْطَها!.

أفتكون بنت هذا المجرم الأشر العدو اللَّدود للإسلام ونبيه هذا وحَرَّةً لعليِّ النبوة، وضَرَّةً لبَضْعَةِ النبي هُ وأحبِّ بناته إليه؟!.

يأبى الله تعالى ورسوله ﷺ والمؤمنون ذلك، وما كان النبي ﷺ لِيَقبل هذا، ولا كانت فاطمة تُطيقه أو تحتمِله أو تصبر عليه، ولا كان المؤمنون يخطر لهم على بال!.

ونَمَى الخبر إلى الزهراء فاستَعَر الحزن في فؤادها، وغطًى على جميع آلامها التي مرَّت بها في رحلة الحياة الشاقة ومِحَنِها القاسية وابتلاءاتها الكبار... وذهبت بنفس مهمومة ورجلين مُثقلتين، ومشَت خطوات قليلة لكنها شديدة البُطء مديدة الزمن المُثقّل بالأسي؛ حتى وصلَت إلى حجرة الأب الرحيم وألقت على سمعه كلمات معدودات قد صدعت فؤادَها، وتمتمت شفتاها بآهات حرَّى وعيناها قد اغرورقتا بالدموع: (يزعمُ قومُك أنك لا تغضَبُ لبناتِك!)، وقصَّت عليه الخبر!.

فما لبث رسول الله ﷺ أن قام مغضَباً وخرج إلى المسجد، وخطب الناسَ فبيَّن منزلة فاطمة من قلبه، وأثنى على صِهره أبي العاص بن الربيع في وفائه بمعاملته لابنته زينب وامتدحه في مصاهرته، وأعلَن أنه لا يحرِّم حلالاً لكنه يرفض هذا النكاح مبيناً مبرِّراته على الأشهاد، وخيَّر عليًا: إما أن يترك الجمع بين الزهراء وبنت أبي جهل، أو يطلِّق فاطمة ويَنكح تلك!.

عن المِسْور بن مَخْرَمة قال: (إنَّ عليّا خَطَب بنتَ أبي جهل، فسَمِعتْ بذلك فاطمةُ، فأتَتْ رسولَ الله ﷺ فقالت: يزعمُ قومُكَ أنك لا تَغْضَبُ لِبناتِكَ، وهذا عليَّ ناكحٌ بنتَ أبي جهل! فقام رسول الله ﷺ، فسمعتُه حين تشهد يقول: «أما بعدُ؛ أنكحتُ أبا العاص بنَ الربيع فحدَّثَني وصَدَقني، وإنَّ فاطمة بَضْعَةٌ منِّي، وإني أكره أن يَسُوءَها، واللهِ لا تجتمعُ بنتُ بَضْعَةٌ منِّي، وإني أكره أن يَسُوءَها، واللهِ لا تجتمعُ بنتُ

رسول الله وبنتُ عدوِّ الله عند رجلٍ واحدٍ». فتَرَكَ عليٌّ الخطْمةَ).

وفي رواية: عن المِسْور قال: (سمعتُ رسولَ الله ﷺ يخطب الناسَ في ذلك على مِنبره هذا ـ وأنا يومئذٍ مُحْتَلِمٌ ـ فقال: «إنّ فاطمةَ منّي، وأنا أتخوّفُ أن تُفتنَ في دينها». ثم ذَكَر صِهْراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مُصاهرته إياه، قال: «حدَّثني فَصَدَقني، ووَعَدَني فَوَفَـى لي، وإنّي لستُ أُحرِّمُ حلالاً ولا أُجِلُّ حراماً، ولكنْ واللهِ لا تجتمعُ بنتُ رسول الله ﷺ وبنتُ عدوِّ الله أبداً»).

وفي رواية أخرى: قال الله الله الله المغيرة استأذنوني في أن يُنْكِحوا ابنتهم علي بن أبي طالب؛ فلا آذَنُ، استأذنوني في أن يُنْكِحوا ابنتهم علي بن أبي طالب أن يُطلِّق ثم لا آذَنُ، ثم لا آذَنُ؛ إلا أن يريدَ ابنُ أبي طالب أن يُطلِّق ابنتي ويَنكِحَ ابنتهُم، فإنما هي بَضْعَةٌ منِّي يُريبني ما أرابها، ويُؤذِيني ما آذاها» (١٠).

وقد بيَّن رسول الله ﷺ للناس سببَ رفضه هذا الزواج، فهذه الضَّرة هي بنت أبي جهل عدو الله ورسوله، وكلُّ المسلمين يعلمون جرائمه، وآثامه. ثم إن السيدة البتول بَضْعةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۰، ۳۷۲۹، ۵۲۳۰) والروايات الثلاث له؛ ومسلم (۲٤٤٩)؛ وأبو داود (۲۰۲۱، ۲۰۷۱)؛ وابن ماجه (۱۹۹۹)، وغيرهم.

رسول الله على ومُضغة منه، فلا يريد أن يزيد من آلامها ومصائبها وأحزانها، وقد عانت ما عانت بمكة وفقدت أمّها الحبيبة، ثم أُصيبت بأخواتها الثلاث واحدة بعد الأخرى، فلم يبق لها من تستأنس به ممّن يخفّف عليها الأمر ممن تُفضِي إليه بسرّها إذا حصلت لها الغيرة.

كما أنه ﷺ يسوءُه ما يسوءُها، ويؤذيه ما يؤذيها، ويُريبه ما يُريبها؛ فيريد أن يدفع عنها كل ما يعكِّر صفو حياتها ويُقلق نفسها ويؤرِّق فؤادها!.

كذلك فإنه على الله على الله الله الله الله تصبر على النها الله المنها في حسل الغضب على النها في حسل الغضب ما لا يليق بحالها في الدين (۱).

وأكّد النبي ﷺ أنه لا يُحرِّم حلالاً ولا يُحِلُّ حراماً، ولكنه إنما نهى عنه لمصلحة، وقال: «فلا آذَنُ ثم لا آذَنُ ثم الإذْن، وكأنه وكرَّر ذلك تأكيداً، وفيه إشارة إلى تأبيد مدة مَنْع الإذْن، وكأنه أراد رفْع المجاز لاحتمال أن يُحمل النفي على مدة بعينها، فقال: ثم لا آذَنُ، أي: ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذَنُ بعدها، ثم كذلك أبداً".

<sup>(</sup>١) انظر: الفتح: ٦٨٥/١١، شرح الحديث (٥٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٦٨٤/١١؛ تكملة فتح الملهم: ٩١/٥.

وهو ﷺ كان لا يواجه أحداً بما يُعاب به أو يصرّح باسمه على الملأ، لكنه \_ والله أعلم \_ إنما جَهر بمعاتبة علي مبالغة في رضا فاطمة عليها السلام(١٠).

•• أما علي ﷺ فما الذي جعله يُقدِم على هذا الأمر؟ وماذا فعل بعد ذلك الموقف الصلب الصريح من رسول الله ﷺ؟.

كيف هانَ عليه مع قربه القريب من رسول الله ﷺ نسباً ومنزلة وتربية وإسلاماً وقد نشأ وترعرع في حَجْره، ومع تضحياته الجسام وجهاده البطولي في نصرة النبي ﷺ وفي سبيل الدعوة؟! كيف سَهُل عليه أن يروّع قلبَ الحبيبة بنت الحبيب وأم الحسنين ريحانتي النبي ﷺ وقرّة عينه من الدنيا؟! وكيف يَكسِر قلبها بزواج مثلِ هذا هو مَظِنَّة أن يحوّل القلوبَ عن مجراها ويعكّر صفو الحياة بين الزوجين الحبيبين؟!.

لم يكن يخطُّر على بال عليِّ شيء مما أشار إليه رسول الله بحقِّ فاطمة، فهو الله يعلم أن تعدُّدَ الزوجات حلال ولا حرج عليه في أن يتزوج على فاطمة؛ فبنات النبي على يجوز على بنات المسلمين، وهو

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۸/۲۸۲ (۳۷۲۹).

لا يُلام على ابتلاء الزهراء بضرّة، فلها أسوة بعائشة وحفصة وغيرهما، ولا يَضُرُّ بنتَ أبي جهل عملُ أبيها، فهي صحابية قد أسلمت، ولا تزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى.

هذا كله قد يكون دار في فكر علي وقلبه فأقدم على ذلك الأمر، لكنه ما إن نَمَى إلى علم فاطمة حتى غضبت وغضب لها أبوها هي، وكان ذلك الموقف العصيب والخطبة الصادمة والرأي القاطع بأنه لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد عند زوج واحد أبداً.

فماذا فعل عليَّ الزومُ الكريم والمجاهدُ النبيل ابنُ عمِّ النبي ﷺ وزوج الطاهرة البنول وأبو السِّبطين الحسن والحسين؟.

ألا يقتدي بالنبي الأعظم على الذي عاش مع السيدة الجليلة خديجة بنت خويلد خمساً وعشرين سنة، ولم يَجمع إليها ضَرَّة تعكِّر عليها صفوَ خاطرها؟!.

ولن يرضى عليَّ بان يكون أبو العاص بن الربيع قبل إسلامه أَبَرَّ منه ببنت رسول الله ﷺ، ولا أَرْعَى في مصاهرته للنبي ﷺ ذِماماً ولا أكثرَ وفاءً؛ وهو ربيبُ النبوة والسبَّاق إلى الإسلام...

وحاشاه أن يؤذي فاطمةَ فيؤذي رسول الله ﷺ والعياذ بالله!.

كل هذا شَغَل عقلَ عليِّ وقلْبَه مذ سمع النبي ﷺ يقول: «لا آذَنُ، ثم لا آذَنُ، إلا أن يريدَ ابنُ أبي طالب أن يطلِّق ابنتي!».

فهذا مما لا يَخْطُر له ببال، ولا يرضاه بحال، ولا يبتغي ببضغة رسول الله ﷺ بديلاً، ولا يَقبل عن الإصهار إليه تحويلاً لذا ما إنْ سمع قول النبي ﷺ ذاك وشهد موقفه (حتى تَرَكُ علي الخِطْبة)، فما تزوَّج عليها ولا تسرَّى حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها.

وأقبل على زوجته الأثيرة يعتذر إليها ويترضاها، ويروي لها ما حَدَث في المسجد وموقف أبيها هي وغضبه لغضبها، واهتمامه الشديد بالحدث، وضيقه مما قد يلحق بابنته من أذى وحزن وهم وغم، ثم إنكاره على علي أن يجمع في بيته بين بنت رسول الله وبنت عدو الله... فتنفرج أسارير الزهراء وقد اغرورقت عيناها بدموع الفرح، وهَيْمنَ على قلبها ولسانها الطهر الذي تأصل في بيت النبوة؛ اغتباطاً بموقف الأب الرحيم، وعفواً وصفحاً عن الزوج الكريم.

وانقشعت سحابة سوداء ظللت بيت فاطمة وقتاً ليس بالطويل، وتجدَّد معه فرخ عمَّ الطويل، وتجدَّد معه فرخ عمَّ المجتمع المسلم، وزاد آلَ بيت النبي ﷺ رفعةً وإجلالاً وتكريماً، وحرصاً على أن لا يتسبب أحد بإيذائهم من قريب أو بعيد.

•• والمرأة التي خطبها علي ﷺ هـي جُويرية بنت أبي جهل، وهـي صحابية قد أسـلمت وبايعتْ، وقـد ترجم لها الحافظ في «الإصابة».

وكانت هذه الواقعة بعد فتح مكة كما جزم به الحافظ في «فتح الباري»(۱)، وزعمت بنت الشاطئ أن المؤرخين صَمَتوا عن تاريخ الحادثة، ورجَّحتُ أن يكون ذلك سنة (۲هـ)(۱).

وزعم الشريف المرتضى أن الحديث موضوع!. وكلامه مردود لا قيمة له<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>۱) الفتح: ۸/۲۸۸ (۳۷۲۹).

<sup>(</sup>٢) سيدات بيت النبوة، ص ٤٧٩ \_ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٦٨٦/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً: فاطمة بنت محمد قدوة للنساء، للسيد علي عاشور، ص ١٤٠ ـ ١٤٩.

# أحاديث واهية وموضوعة ومزاعم ومجازفات باطلة

# أولاً: أحاديث واهية وموضوعة وردت في موضوع زواج فاطمة:

كَثُرت الأحاديث الواهية والموضوعة في مناقب أكابر الصحابة وبخاصة أهل البيت، ولا تكاد تجد فصلاً من فصول حياة علي وفاطمة والحسنين إلا ويصادفك ركامٌ من الأخبار الباطلة والموضوعات، هذا في كتب أهل الشنّة، أما في مصادر الشيعة فالأمر يفوق الوصف ويتفوق على الخرافة!.

ونشير في هذا المبحث إلى طَرَف من الأحاديث الباطلة التي رويت في تضاعيف أخبار زواج فاطمة، وأَلتقطُ بعضها من كتب التراجم والرجال:

ا ـ عن عبدالله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله ﷺ: إنَّ الله أَمَرني أن أزوِّج فاطمة من عليٍّ، ففعلتُ. وسَرَد حديثاً طويلاً.

## حديث موضوع (').

Y - عن يعقوب بن إسحاق، عن جعفر بن هارون، عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة قال: (لمَّا خطب عليٌ فاطمةً من رسول الله ﷺ، دخل عليها فقال لها: أيْ بُنَيَّة، إن ابنَ عمّكِ عليّاً قد خطبك، فماذا تقولين؟ فبكت، ثم قالت: كأنك يا أَبَهُ إنما ادَّخَرْتَني لفقيس قريش! فقال: والذي بعثني بالحق ما تكلَّمتُ في هذا حتى أَذِنَ الله فيه من السماء، فقالت فاطمة: رضيتُ بِمَا رضي الله لي ورسوله) (").

حديث باطل، فيه يعقوب: كــذَّاب، وجعفر: متَّهم، وقال ابن كثير: مُنكّر.

٣ - عن عبد الرحمٰن بن محمد ابن أخت عبد الرزاق،
 حدثنا توبة بن علوان، حدثنا شعبة عن أبي حمزة، عن ابن

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»: ۱٥/١ ـ ٤١٦؛ والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة»: ٣٩٦/١؛ وابن عَرَّاق في «تنزيه الشريعة»: ٢٠/١؛ والألباني في «الضعيفة» (١٨٤٥)، وغيرهم، وأخطاً الهيثمي في «المجمع»: ٢٠٤/٩؛ والصالحي في «سبل الهدى والرشاد»: ٢٧٧/١١ فقالا: رجاله ثقات!.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ ابن عساکر «ترجمة علي»: ۲۳۰/۱ \_ ۲۳۱؛ البدایة والنهایة:
 ۳٤٣/۷.

عباس قال: (لمَّا زُفَّتْ فاطمةُ إلى علميِّ كان النبي ﷺ أمامها، وجبريل عن يمينها، وميكائيل عن يسارها، وسبعون ألف مَلَك خَلْفها يسبِّحون الله ويقدِّسونه حتى طلَع الفجر!)(١).

كذب موضوع. قال الذهبي في ترجمة «توبة بن علوان» من «الميزان»: هذا كذب صُراح. وقال ابن عَرَّاق: فيه توبة بن علوان وعنه عبدالرحمٰن بن محمد ابن أخت عبدالرزاق، وأحدُهما وضَعَه.

قال الذهبي: موضوع.

و وإليك هذا الخبر من أهم مصادر الشيعة وهو (الكافي) للكُليني، والذي هو عندهم بمنزلة (صحيح البخاري) عند أهل السُنَّة، وأستغفر الله تعالى من المقابلة بين ضياء النبوة المتلألئ في (أحاديث البخاري) وظلمات الاختلاق والافتراء في (أحاديث الكافي).

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال: ٣٦١/١؛ تنزيه الشريعة: ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ١٢٩/٣؛ تاريخ ابن عساكر «ترجمة علي»: ٢٤٨/١ ـ ٢٥٠.

روى الكُلِيني بسنده: عن علي بن جعفر قال: (سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: بينا رسول الله على جالسٌ إذ دخل عليه مَلَكٌ له أربعة وعشرون وجها، فقال له رسول الله على: حبيبي جبرائيل لم أَرَك في مثل هذه الصورة! قال المَلَك: لستُ بجبرئيل يا محمد! بعثني الله عَلَى أن أزوِّجَ النور من النور، قال: مَن ممَّن؟ قال: فاطمة من عليً. قال: فلما ولَى المَلَك إذا بين كتفَيْه: محمدُ رسول الله، علي وصيّه! فقال رسول الله على: منذ كم كُتب هذا بين كتفَيْك؟ فقال: من قبل أن يَخلق الله آدم باثنين وعشرين ألف عام)(۱).

#### ثانياً: مزاعم وتقولات ومجازفات:

ومثل ما شوّهتِ الأحاديث الباطلة والأخبار الموضوعة سيرة الزهراء الناصعة، كذلك أَسْهَم في الإساءة إلى تلك السيرة العطرة كثرةُ الآراء الباطلة والمجازفات الساقطة من طائفة كبيرة - على مرّ التاريخ - من المصنّفين والمؤلفين والكتاب ومن يُسمّى بالباحثين؛ الذين جمعوا الغَثّ والسمين وأبدوا (اجتهادات واستنتاجات) هي أحرى بأن توصف بالمزاعم والمجازفات... وألمح هنا إلى أمثلة من ذلك:

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢٧٦/١، باب مولد الزهراء، حديث (٨).

• تقول الدكتورة عائشة عبدالرحمٰن في وصف العلاقة بين علي وفاطمة ـ وكان علي في حَجْر النبي همند صغره ـ: (وكانت ـ فاطمة ـ تحسُّ ابنَ العم عليَّ بن أبي طالب قريباً منها في المنزل الجديد، وتلمَحُه يحوم حول أبيها في وفي نفسه أمرٌ يكتمه لا يريد أن يُفصح عنه، وعلى لسانه كلمات يُمسكها قبل أن تمس شفتيه. على أن فاطمة لم تكن بالتي يخفى عليها سرُّ ابن العم، فمنذ بلغتْ سنَّ الزواج وهي تحس بإلهام فطرتها ووحي قلبها أن عليًا متعلِّق بها غير منصرف عنها ولا راغب في سواها من بنات المسلمين!)(۱).

وهو كلام مرسَل وإنشاءُ أديب لا أساسَ له من النقل، ولا يقبله عقل يعرف \_ والمؤلفة تعرف \_ حق المعرفة طُهر المجتمع الذي عاش فيه أولئك السادة فضلاً عن بيت النبوة! فكيف يصح تصور تلك (العلاقات القلبية) بين علي وفاطمة، ولا يعلم ما في القلوب إلّا علام الغيوب.

ومثل هذا الكلام قد شاهدناه في عصرنا في البيئات المتفسخة من (علاقات الإعجاب المتبادل) بين الشاب والفتاة، والتعبير عن ذلك بالإشارة والكلمة وغير ذلك، وهذا لا يُقبل البتَّة ولا يُتصوّر حدوث مثله في مجتمع (جيل النبوة)!.

<sup>(</sup>١) سيدات بيت النبوة، ص ٤٦٣.

- وتحدثت الدكتورة عن أن فاطمة قد أغلقت قلبها عن فكرة الزواج، ثم تغير مزاجُها عند زواج أبيها بلسيدة عائشة، وكان علي ينتظر تلك الفرصة السانحة منذ سنين، تقول: (والواقع أن علياً كان يتلبّث حتى تحين فرصة مواتية مسعِفة، يستطيع فيها أن يطمع في قبول الزهراء الانتقال من بيت أبيها إلى بيت الزوجية. وطال انتظاره بضع سنين، حتى إذا دخل على بعائشة الحبيبة، خامرَ عليّاً الرجاء في تحقيق رغبته، لكن ظل مُحجماً فترة، لا يدري بمَ يُمهرِها، وليس في يده مال، ثم زاد إحجامه حين بلغه أن أبا بكر وعمر الله قد طلبا يد الزهراء، فردّهما أبوها على وفق بالغ)(١).

وهذا الانتظارُ المزعوم (بضْعَ سنين)، وربطُ خِطبة فاطمة بزواج عائشة، إنما هو مجرد تخرُّصات لا أساسَ لها من الحقيقة، بل تردُّها الأخبار الصحيحة التي أوردناها في قصة زواج على بفاطمة.

- والأعجب من ذلك زعمها بأن الصحابة في رغبتهم السزواج ببنات رسول الله هل كانوا لا يرون أنفسهم أكفاء لمصاهرت، فتذكر تهيئب الناس عن التقدم من بيت النبوة للتشرف بالإصهار إليه هل والناس بعد البعثة: إما كافر

<sup>(</sup>١) سيدات بيت النبوة، ص ٤٦٥، و٤٦٣ ـ ٤٦٤.

لا يفكر في مصاهرته، وإما مسلم؛ تقول: (وقد عرفنا موقف المسلمين من نبيهم وإلى أي مدى كانوا يُجِلُّونه ويعظَّمونه ويفتدونه بالمُهَج والأرواح، فغيرُ مستغرب ألَّا يروا أنفسهم كُفئاً لمصاهرته، وأن يَغضُوا الطَّرْف عن «أم أبيها» الزهراء إجلالاً وتهيباً. ولا يرد على هذا بأن عثمان رأى في نفسه كفئاً لرقية، فهو على موضعه في قريش بعامة، ثراء وشرفاً وجاها، إنما طمع في الزواج من بنت النبي هي، بعد أن طلقها ابن أبي لهب كيداً وحقداً، وليس الأمر كذلك مع الزهراء)(١).

وهو كلام باطل ما كنًا نحب أن تسقط المؤلفة الفاضلة فيه، فإن مثل هذا الكلام هو من التقوُّلِ على رسول الله ، وهو وحاشاه أن ينظر إلى أصحابه الكرام بمثل هذه المقاييس، وهو السني تمنى أن تكون له بنت ثالثة حتى يزوِّجها من ذي النورين بعد وفاة زوجه أم كلثوم! كما أن هذا التوصيف غريب على الصحابة ولم يخطر لهم على بال، ولا قاله أحد منهم ولا أحد من علمائنا من بعدهم، ولا علاقة له البتة بإجلال النبي الله وإعظامه وافتدائه بالأرواح... فلا ندري ما الذي أوحى به إلى المؤلفة غفر الله لها!.

• • ومثل هذا الكلام الأخير يشبه ما تزعمه الرافضة،

<sup>(</sup>١) سيدات بيت النبوة، ص ٤٦٩.

وإن كان هؤلاء ذهبوا به بعيداً جدّاً؛ فروى الكُلِيني بسنده: عن أبي عبدالله جعفر الصادق عليه السلام قال: (لولا أن الله تبارك وتعالى خلق أميرَ المؤمنين عليه السلام(ا) لفاطمة، ما كان لها كفءٌ على ظهر الأرض من آدمَ ومن دونه)(ا).

ورواه ابن بابوَيْه القُمِّي، عن علي عليه السلام: (أن جبريل هبط على رسول الله ﷺ يقول: لو لم أخلُق على الله علي السلام؛ لَمَا كان لفاطمة ابنتِك كفءٌ على وجه الأرض آدم فمن دونه)(٣)!.

وهو إفك مفترًى على الله ورسوله وآلِ بيته، قاتل الله من افتراه ووضعه، فهذا يعني أن عليّاً ﴿ الله عن الأنبياء والمرسلين، والعياذ بالله تعالى!.

وللرافضة أقـوال وروايات أخطر من هذا بكثير، سـنذكر بعضاً منها في هـذا الكتاب فـي المواضع المناسـبة، وإنما نوردها لنبيّن حقيقة مذهب القوم في حقائق الإسـلام وعقائده وآل البيت الأطهار، ونحمد الله تعالى على ملازمة السُّنَّة.

0 0 0

<sup>(</sup>١) أي: علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢٧٦/١، باب مولد الزهراء، حديث (١٠).

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضا: ٢٢٥/١؛ الشيعة وأهل البيت، ص ١٣٣.



- و خمالها وأخلالها.
- ه عبايتها وأذكارها ورهبتها بالأخرة.

0 0 0

جاء في وصف السيدة فاطمة الله الله السبه الناس برسول الله الله الله عن كلامه وحديثه وهَدْيه ودَلّه وسَمْتِه ()، والدَّلُ والهَدْي والسَّمْت عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحُسن السيرة والطريقة والاستقامة والشمائل الكريمة، وحسبك بهذا جلالة ورفعة وسمواً!.

فالزهراء وُلِدت لأكرم إنسان وأعظم نبي في كل ما جمَّله الله ب من الأخلاق الرفيعة والصفات الحميدة والشمائل البديعة والأعمال المجيدة. وأمُّها السيدة الطاهرة خديجة أفضل نساء الأمة وإحدى أفضل نساء أهل الجنة وإحدى الكاملات من نساء العالمين.

فورثت فاطمة من أبويها خصالَ الخير والفضيلة والنُّبل والطهارة والاستقامة والزهد والكرم ومثيلاتِها من أزكى شمائل عباد الله وأتقاهم وأنقاهم.

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم: ص ٤١ من هذا الكتاب.

وإذا كان الوصف الرفيع الذي ثبت بالنقل الصحيح من أناس شهود مقرَّبين وفي أعلى درجات المصداقية والشهادة بالحق - مثل: عائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك - قد وصفوا السيدة البتول بأن هَدْيها ودَلَّها وسَمْتَها مثلُ رسول الله على؛ فإن هذا يكفي لتكوين صورة متكاملة عن شمائلها وأخلاقها وعبادتها، ولو كانت النصوص في هذا الباب قليلة؛ فالزهراء قبسٌ من ذاكم الضياء النبوي المتلألئ والنور العميم والخُلق الرفيع والشمائل المحمدية التي هي مضرِبُ المثل في العالمين وتاج أخلاق النبين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام.

وَرثت فاطمة تلكم الشمائل الجليلة والأخلاق الرفيعة والعبادة المتبتلة، ورضَعتْ من ثديي الطاهرة خديجة وغُذيت بهدي النبوة واستظلّت بظلال القرآن، وعاشت غدوات جبريل وروحاته ونزوله في بيت أبيها و ترعرعت في كل ساعات حياتها تحت عين النبوة الممتزجة بالأبوة، وسارت مع الدعوة منذ مشرق شمسها، وكبرت معها في سمنها ووعيها وتديّنها، ساعة فساعة ويوماً فيوماً وحَدَثاً فحَدَثاً في الفترة المكية ثم المدنية، فنبتت كشجرة طيبة أصلُها في محضن النبوة وفرعها في سماء الأخلاق والعبادة، واستحقت بذلك كلّه تلك البشرى

الربانية التي نزل بها الوحي الأمين ورَدَّدَتْها شفتا الصادق المصدوق: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

وللعقل والقلب والخيال الصادق أن يتصور شمائل فاطمة وأخلاقها وعبادتها وهي بنت رسول الله هي ؛ وخُلقها مثل خلقه وهَدْيها مثلُ هديه ودَلُها مثل دَله وسَهْتُها مثلُ سَهْته! فرسول الله هي خلاصة الاصطفاء من البشر، ومُصاصة الخير في أنبل الناس، ومنبع الكمال الأعظم في دوحة الإنسانية، وابنتُه الزهراء قبس من ذاكم الهدي الفريد الرفيع.

كانت رضي الله عنها وأرضاها صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله، زاهدة عابدة صادقة تلاءة لكتاب الله، جريئة النفس جليلة القدر، نبيلة الخصال كريمة الفعال، مضرب الأمثال للبنت البارة والأم الرؤوم والزوجة الوفية والمربية العظيمة والسيدة الجليلة التي جمعت خصال الخير ومكارم الأخلاق وجلائل الأعمال.

وصَدَق شاعرُ الإسلام محمد إقبال حيث يقول في شمائل الزهراء وأخلاقها وعبادتها:

هي أسوةٌ للأمهات وقدوةٌ يترسَّم القمرُ المنيرُ خُطاها لمَّا شكا المحتاجُ خَلْفَ رحابها رقَّتْ لتلك النفس في شكواها

يا شخبُ أين نَدَاكِ من جَدُواها ومُنَى الكواكبِ أن تنالَ ضِياها ورأتْ رِضا الزوج الكريم رضاها أعطَنْه ما ادَّخَروا لفِطْرِ صيامهم<sup>(۱)</sup> نورٌ تَهابُ النسارُ قُدْسَ جلالِه جَعلَتْ من الصبر الجميل غذاءَها

0 0 0

فَمُها يرتِّل آيَ ربِّكَ بينما بلَّتْ وسادَتَها لآلي دمعِها جبريلُ نحوَ العرش يرفَعُ دمعَها لولا وقوني عند شرع المصطفى لمَضَيتُ للتطوافِ حولَ ضَريحها

يدُها تُدير على الشَّعير رَحاهَا من طولِ خشيتِها ومن تقواها كالطَّلِّ يروي في الجِنان رُباها وحدودِ شِـرْعتِه ونحنُ فِداها وغمرتُ بالقُبلاتِ طِيبَ ثَراها"

0 0 0

<sup>(</sup>١) ورد هذا الشطر في القصيدة: (جادت لتنقذه برهن خمارها)، وغيره كما أثبتناه الدكتور الفاضل فاروق حمادة، ليكون متفقاً مع ما ورد في الخبر. انظر كتابه: الدوحة النبوية، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ديوان محمد إقبال الأعمال الكاملة، لسيد عبدالماجد الغوري: ٢٣٥/١؛ وإقبال الشاعر والفيلسوف والإنسان، بقلم حميد مجيد هدّو، ص ١٣٨ ـ ١٣٩.

### شمائلها وأخلاقها

#### أولاً: حياؤها وعفتها وصيانتها نفسَها:

من أجمل ما تتحلى به المرأة المسلمة الحياء والعفاف وصيانة النفس والسمعة عن الدنايا والشبهات وسفاسف الأمور وما يَخدِش السيرة ويستجلِب كلام الناس ويَلفت عيون المجتمع على ما لا يليق... وقد حققت النساء المسلمات في عصر الرسالة وعهد الخلافة الراشدة أرفَع وأنبل ما تصبو إليه الإنسانية في الطهر والعفاف والحياء، وفي أعلى تاج هؤلاء بناتُ سيدنا رسول الله على وأمهات المؤمنين اللائي زكاهن الله سبحانه في محكم آيات الكتاب العزيز.

جاء في قصة زواج فاطمة من حديث أسماء بنت عُمَيْس: أن النبي على دخل بيت صهره علي ونَضَح عليه الماء ودعا له، (ثم دعا فاطمة، فقامت إليه تعثَر في مِرْطها من الحياء)(۱).

وعندما أَجْهَدَتُها الأعمالُ الكثيرة، وجاء سَبْيٌ إلى رسول الله على أن تنال من ذلك خادماً تُعينها،

<sup>(</sup>١) تقدم مطولاً: ص ١٠٤ \_ ١٠٥، حاشية (١)، في هذا الكتاب.

وحَضَّها على أن تذهب إلى أبيها ﷺ لعلها تظفر بما يُخفِّف عنها من أعبائها... فتشحَّعت للأمر، لكنها ما إنْ دخلت بيت النبوة حتى عقد الحياءُ لسائها وأحجمَتْ عن مرادها مع جرأة نفسها ودالَّتِها عند النبي الأب الرحيم ﷺ، وعادت إلى بيتها دون أن تُفصح عما تعاني منه!.

جاء في حديث طويل أوردناه بتمامه: (قال علي لفاطمة ذات يوم: والله لقد سَنوْتُ حتى لقد اشتكيتُ صدري، وقد جاء الله أباكِ بسَبْي، فاذهبي فاستخدميه. فقالت: وأنا والله قد طحنتُ حتى مَجَلَّتْ يدايَ! فأتت النبي الله الله النبي الله الله على بُنيَّةُ؟ والله قال: «ما جاء بك أي بُنيَّةُ؟ والت: جئتُ لأسلم عليك، واستحيتُ أن تسأله ورجَعَتْ. فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييتُ أن أسألَه!) (١٠).

وبَلَغ من حيائها وصيانة نفسها أنها أرادت المبالغة في السّتر وهي (ميتة موسَّدة في نعشها)، وأن تُميَّز عن الرجال، فكلَّمت السيدة الجليلة أسماء بنت عُميس، فوصفت لها ما رأته بالحبشة، فأعجب فاطمة ذلك، وأوصَتْ أسماء بأن تفعله بها، فحُملت فاطمة إلى قبرها وقد غُطي النعش بسترٍ؛ فكانت أولَ من غُطِّي نعشها في الإسلام (").

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٨٣٨)، وانظر ما تقدم: ص ١٢٤ \_ ١٢٥ في هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) الاستيعاب: ٣٦٦/٤ ـ ٣٦٧؛ وسيأتي الخبر بتمامه: ص ٣٤١ ـ ٣٤٢ في هذا الكتاب.

#### ثانياً: زهدها وتقشفها:

وكان زهد فاطمة وخشونة عيشها على سَنَن أبيها ﷺ؛ زهدَ الأشراف النبلاء الذين لا يأبهون بزخارف الدنيا مع اقتدارهم عليها.

وقد ذكرنا أمثلة كثيرة وكلاماً طويلاً عن ذلك في الفصل السابق، وأجمل ما يلخّص هذا الجانب المشرق من كريم شحمائل الزهراء هو يُشرُ مهرِها الذي بلغ نحو (٥٠٠ درهم)، ووليمة عرسها التي شارك في إعدادها الأنصار وغيرهم، وجهاز بيتها وأثاثه الذي احتوى على: فراش حشوه ليف الإذْخِر، ووسادة من جلد حشوها ليف أيضاً، وقطيفة ذات خمّل، وجلد كبش وحصير ومنشفة ومنخل ورحيَيْن وسِقاء وجرَّتين وقدح وعطر وطيب، وكانت فاطمة مع زوجها يفترشان نصف تلك القطيفة ويلتحفان بالنصف الآخر، في بيت مكوَّن من حجرة واحدة مساحتها ثلاثة أمتار في مثلها، وفرشت أرضها بالرمل الناعم!.

وكانت مع زوجها وأولادها يأكلون الطعام الجَشْب، وربما عاشوا على قليل من التمر، وأحياناً لا يجدونه فيسعى علي ليعمل ويوفر للأسرة الكريمة ما يسلُّ الرَّمَق، حتى إنه وجد يوماً (ديناراً لُقَطَة) ففرح واشترى به دقيقاً ودخل على

الزهــراء، فعجنــت وخبــزت وأكلــوا جميعــاً وأكل معهــم رسول الله ﷺ.

ولمًا تزيَّنت فاطمة بسلسلة ذهبية أهداها لها زوجها، ورآها النبي ﷺ، فغضب لذلك وأمرها أن تبيعها وتُنفِق ثَمَنها على بعض محاويج المدينة.

وتراها تفعل كل ما يرغب به النبي ﷺ من أعمال الخير ولزوم مسالك الزاهدين، فعندما رأى سِتْراً على بابها لم يدخل بيتها، فارتاعَتْ لذلك وأخبرت زوجها، فذهب إلى النبي ﷺ، فأمرها أن ترسل به إلى أهل بيت محتاجين.

#### ثالثاً: صدق حديثها وتواضعها:

تــروي إحدى أمهـات المؤمنين الطاهــرات، وكانت من أقربهن إلــى فاطمة في سِـنّها وبيتهـا ومعاشــها، تلكم هي الصدّيقة عائشــة رضي فتقول: (ما رأيتُ أحــداً قَطُ أصدق من فاطمة إلا أن يكون الذي وَلدَها ﷺ)(١).

وحسبك بهذا الوصف جلالة.

ومن أصدق آيات تواضعها رضي الله الله عن أعمال في بيتها؛ حيث تَكْنُسه حتى تغبّر ثيابَها، وتستقى الماء الأسرتها،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى (٤٧٠٠)؛ والحاكم: ١٦٠/٣ \_ ١٦١ وصححه، ووافقه الذهبي.

وتطحن بالرحى، وليس لها خادم؛ وهي بنت رسول الله على وسَليلة الشرف وأم الأشراف النبلاء، ولقد أثنى عليها في ذلك زوجها فقال: (إنها جَرَّتْ بالرحى حتى أثَّر في يدها، واستَقَتْ بالقِربة حتى أثَّر في نحرها، وكنست البيت حتى اغبَرَّت ثيابُها) (١٠).

إنها أخلاق النبوة كما قالت عائشة وغيرها: (ما رأيتُ أحداً كان أشْبَهَ سَمْتاً وهَدْياً ودَلّاً برسول الله ﷺ من فاطمة)(٢).

#### رابعاً: حفظها السر:

<sup>(</sup>۱) ســـنن أبي داود (۲۹۸۸)؛ وقد مرَّ مطولاً بتمامه: ص ۱۲۶ ــ ۱۲۵ في هذا الكتاب.

<sup>.</sup> (٢) أخرجه أبو داود (٥٢١٧)؛ وانظر ما تقدم: ص ٤١، حاشية (٢)، في هذا الكتاب.

سِرَّه! قالت: فلما توفّي رسولُ الله على قلتُ: عَزَمتُ عليكِ بما لي عليكِ من الحق لَمَا حدَّثتنِي ما قال لكِ رسول الله على فقالت: أمّا الآن فنعم؛ أمّا حين سازّني في المرة الأولى فأخبرني «أنَّ جبريلَ كان يُعارِضُه القرآنَ في كل سنة مرةً، وإنه عارَضَهُ الآن مرتين، وإني لا أُرَى الأَجَلَ إلا قد اقترب فاتقي الله واصبِري، فإنه نعمَ السَّلَفُ أنا لكِ»، قالت: فبَكَيْتُ بكائي الذي رأيتِ. فلما رأى جَزَعي سازّني الثانية فقال: «با فاطمة، الذي رأيتِ. فلما رأى جَزَعي سازّني الثانية فقال: «با فاطمة، أمّا ترضَيْنَ أن تكوني سيدة نساءِ المؤمنين، أو: سيدة نساءِ هذه الأمة؟» قالت: فضَحِكْتُ ضَحِكى الذي رأيتِ) (ا).

وحفظُ السرِّ خَصْلَة جليلة جميلة وبخاصة في المرأة؛ لِتصونَ خصوصيات بيتها وأسرار زوجها، والزهراءُ تطوي جوانحها في هذا الموقف على سرِّ النبي على عن أقرب الناس إليه وهن زوجاته الطاهرات، وقد تعلَّمتُ هذه الصفة في بيت النبوة وخاصة في أيام الفترة المكية حيث الاستسرار بالدعوة. ونراها تُفصح عن ذاك السرِّ بعد وفاة النبي على لزوال ما قد يُحذر منه، ولأنه من باب نشر العلم وعدم كتمانه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۲۳)؛ ومسلم (۲٤٥٠)؛ والترملذي (۲۲۱۰)؛ والبغوي في «شرح السُّلَّة» (۳۹٦٠)؛ وأحمد (۲٤٤٨٣) و(۲٦٤١٣)، وغيرهم.

#### خامساً: صبرها الجميل:

ومن أنبل الأخلاق وأكرم الشمائل التي تربّت عليها السيدة فاطمة: الصبرُ الجميل بكل أصنافه ودرجاته، فقد رأت في أبيها هي أصدق أنموذج يخطر ببال بشر يتمثل أرفع درجات الصبر والمصابرة وتحمُّلِ المشاق ولأواء الحياة... فسمعت القرآن يشيد بالصبر ويثني على الصابرين ويبشرهم بثواب عظيم بغير حساب! ورَطبَتْ سمعَها كلماتُ الأب الرحيم الصبور وهو يقول: «أشدُّ الناس بلاءً الأنبياءُ ثم الأمثلُ فالأمثل، يُبتلى الناسُ على قَدْر دِينهم؛ فمن ثَخُنَ دينُه اشتدً بلاؤه، ومن ضَعُف دينُه ضَعُف بلاؤه، وإنَّ الرجل لَيُصيبُه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة»(۱)!.

فاقتفت أثره هي فكانت من أطيب ثمار النبوة والتربية الصالحة المتفردة في الصبر وكل خصال الخير والفضل، وتحمُّل فَدَائح الابتلاء وثِقْل المصائب التي نزلت بها وبأبويها وأهلها والمقربين إليها؛ فلم تَنَل الملمات من صبرها، ولا خَدَشت المشقات عزيمتها، ولا نالت الأحداث الجسام من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۵٦۱)؛ وابن ماجه (٤٠٢٣)؛ والنسائي في «الكبرى» (٧٤٣٩)؛ وأحمد (١٤٨١)، وغيرهم، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر والألباني.

إيمانها ويقينها وثباتِها شيئاً، فكانت الأنموذج الأمثل للبنت والأخت والزوجة والأم رضي الله عنها وأرضاها.

- لقد صبرت على الأذى العنيف الحقود الكفور الذي وقع على أبيها الرسول الأعظم هج وهي تراه يدعو الناس للتوحيد ونبذِ الشرك، فيُقابَل بالعناد والصدِّ والردِّ والسخرية والهَمْز واللَّمز من دهاقنة الشرك وسَفِلة القوم! وشهدتُهم وقد ألْقَوا على ظهره (سَلَى الجَزُور) وهو في صلاته ساجد صابر يرجو لهم الهداية، فواجَهَتْهم بالتوبيخ والتأنيب والسبِّ والشتم، ثم أزالَتِ الأذى عنه .

- ودخلَت مع أبيها وأمها وأهلها في حصار آثم ظالم ضربَتْه عليهم قريش ثلاث سنين، فخرجت منه مع أبويها أشدً مضاءً وأقوى عزيمة، كالذهب لا تزيده فتنة النار إلا صفاءً ونقاءً ولمعاناً لطيبِ معدنه.

- وصبرت على قسوة الفِراق وقد هاجر النبي على مع صاحبه أبي بكر إلى المدينة، وتركها مع أخواتها تحت وطأة المجابهة القاسية من عُتاة قريش، ومضت في طريقها صابرة محتسبة في هجرتها إلى المدينة، حيث بعث رسول الله على من يحملهن إليه، في سفر شاق طويل يقارب (٥٠٠ كم)! ولم يكف ذلك بل تعرَّض لهن بعضُ أنذال المشركين فنَخَس

بالزهراء وأختها الجمل، فسقطتا على جلامد الأرض، وهو عمل بائس خسيس، ولم يُمهِلْه القدر طويلاً حتى نزل بهذا الوغد ما يستحقه من عقوبة فأهدر النبي على دمه يوم فتح مكة، فقتل فيها بعد ثمانى سنين!.

- ومن صنوف الابتلاء التي نزلت بالسيدة البتول: وفاة الأحبة، وهو أمرٌ جَلَل يُضني القلب ويشتِّت العقل؛ فلقد فقدت أمَّها ويا لَها من أمّ رؤوم، ثم فقدت أخواتها الحبيبات واحدة بعد الأخرى: رقية وأم كلثوم وزينب، كما فقدت إخوتها الثلاثة: القاسم وعبدالله وإبراهيم! وقد عبَّر النبي على عن بعض أحزانه فقال عندما مات ابنه إبراهيم: «إنَّ العينَ تدمعُ، والقلبَ يحزنُ، ولا نقول إلا ما يَرْضَى ربُّنا، وإنّا بفِراقك يا إبراهيمُ لمَحزونون»(۱).

- وقد توالت عليها المصائب وتكاثرت الأحزان، فتجلَّدت للأحداث الحازبة وصبرت عليها وصابرتها، وزادها ألماً ولوعة حزنُ أبيها على فلذات كبده وهو يفقدهم ثم يدفنهم واحداً بعد الآخر، فما زادها ذلك إلا تجمُّلاً بالصبر احتساباً للأجر واقتداءً بالمربي الأعظم سيد الصابرين .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٠٣)؛ وغيره؛ وقد تقدم بتمامه: ص ٥٢ في هذا الكتاب.

- ونزل بها لون آخر من الابتلاء والمِحَن، فها هي ذِه ترى أباها ﷺ يواجه قريشاً في «غزوة أُحُد»، فيتكالب عليه بعض المجرمين يريدون نفسَه الشريفة، حتى نالوا منه شيئاً من الأذي فسقط في الحفرة وكُسرت رَبَاعِيَتُه ودَمِيت وَجْنَتاه، فما كان أغيظ لقلبها من موقف كهذا! وأقبلت عليه تمسح عنه الدم وتداوي جراحه الطاهرة، وقلبُها الصبور يعتصر كَمَداً وهي تسمعه ﷺ يقول: «كيف يُفلِحُ قومٌ فَعلوا هـــذا بنبيِّهم ﷺ وهو يَدعُوهم إلى ربِّهم؟!» فتأتيها الطمأنينة وقد نزل على قلبه ﷺ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨](١). ـ ولم تكن حياتها ومعاشها أقلَّ ابتلاءً أو أخفُّ محنةً، فلقد صبرت طويلاً على شَظَف العيش وخشونة الحياة وقسوة الأعمال وكثرة الأعباء، حتى أضنى ذلك جسمها، وتقرَّحت يداها وآلَمَها نحرُها؛ فما تبرَّمت ولا تضجّرت ولا نَدُّ من لسانها ما يزعج زوجها أو يُقلق الأب أو يُغضب الرب، بل كانت في غاية الرضا عن الله ورسوله، وحسن التبعُّل للزوج والحنوِّ على الأولاد.

- بَيْدَ أَن المحنة الكبرى التي أثقلت كاهلَها وهاضَتْ جناحها وفطَّرت قلبها؛ أنها فَقَدت ما تبقى لها من أهلها وأعز

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۹۱)؛ والنسائي في «الكبرى» (۱۱۰۱۱)؛ والترمذي (۲۲۵، ۳۲٤۸)؛ وأحمد (۱۱۹۵)، وغيرهم، وانظر ما تقدم: ص۷۷ ـ ۷۹ في هذا الكتاب.

أحبابها، حيث استجاب أبوها الحبيب ﷺ لنداء ربه وغادر هذه الحياة الفانية ولَحِق بالرفيق الأعلى، وسمعت الزهراء الكلمة الفاجعة: مات رسول الله ﷺ!.

وقد كان ﷺ أخبرها أن أجَلَه قد اقترب فارتاعت لذلك وبكت بين يديه، لكن عندما جاءت سكرة الموت ووقعت كلمة الحق؛ نزل بقلبها الرقيق ما فوق طاقة البشر، فمن يصبر على فراق رسول الله ﷺ؟! إنهم أولئك الأخيار من خُلَّص عباد الله ومُصَاصة الصابرين، والزهراء واحدة من ذاك الطراز الفذ!.

يروي خادم رسول الله ﷺ أنس بن مالك ﷺ طرفاً من المشهد المروّع فيقول: (لمّا تغشّى رسولَ الله ﷺ الكَرْبُ، كان رأسه في حَجْر فاطمة، فقالت فاطمة: وَا كَرْبَاهُ لِكَرْبِكَ اليومَ يا أبتاهُ! فرفع رأسَه ﷺ وقال: «لا كَرْبَ على أبيكِ بعدَ اليوم يا فاطمةً». فلما توفي، قالت فاطمة: وَا أبتاه أجابَ ربّاً دعاه، وَا أبتاهُ من ربّه ما أدْناه، وا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، وا أبتاه إلى جبريلَ أنْعَاه. قال أنس: فلما دفنًاه، مررتُ بمنزل فاطمة، فقالت: يا أنسُ! أطابَتْ أنفسُكم أن تَحْثُوا على رسول الله ﷺ الترابَ؟!)(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٤٦٢)؛ وابن ماجه (١٦٣٠)؛ وأحمد (١٣٠٣١) و(١٣١١٧)؛ وابن حبان (٦٦٢٢) واللفظ له. وسيأتي ذلك مفصلاً: ص ٢٩١ ـ ٢٩٥، في هذا الكتاب.

#### سادساً: جرأتها وقوة نفسها:

ومن الشمائل الجليلة والخصال الأصيلة التي تأصَّلَتْ في فطرة فاطمة وظهرَتْ في مواقفها وأعمالها: شجاعتُها وجرأتُها وقوة نفسها أمام الأحداث القاسية والمشاهد الصعبة، ويعبّر عن ذلك موقفُها الجريء وهي تجابه عُتاة قريش الذين آذَوا النبي ﷺ، وهي لا تزال فتاة غضّة في مقتبل عمرها.

فعندما أجمع نفرٌ من رجال قريش على أن يُلقوا (فَرْث الجَزور ودمَها وسَلَاها) على ظهر رسول الله على وهو ساجد في صلاته، وعلمت فاطمة بالخبر؛ أسرعت إليه وأَلقت الأذى عنه، وأقبلت على أولئك العُتاة تسبُّهم وتشتمهم (۱).



<sup>(</sup>١) تقدم الخبر مفصلاً: ص ٦٦ - ٦٩ في هذا الكتاب.

## عبادتها وأذكارها ورغبتها بالآخرة

من نافلة القول أن نذكر في سيرة السيدة البتول أنها كانت على هَـدْي أبيها رسـول الله هي عبادته وأذكاره وخشـيته وتعلني قلبه بالآخرة، وهو هي كان يحب لأمته الخير والمسابقة إلى العبادة الخالصة والإكثار من النوافـل والأذكار على كل حـال، وغني عن البيان أنـه أكثر حرصاً علـى أن يكون أهله مبرزين في هذا الجانب، ليرتقوا أعلى درجات الكمال والفوز بالآخرة، وليكونوا قرَّة عين له، وأيضاً أسوة للأمة جميعاً.

- لذا تراه على شديد الحرص على أن تنال فاطمة مع زوجها قسطاً طيباً من النوافل والطاعات وبخاصة قيام الليل والتهجد مع المستغفرين بالأسحار، ويشهد لذلك ما قدمناه من حديث علي قال: (دخل علي رسول الله وعلى فاطمة من الليل، فأيقظنا للصلاة، قال: ثم رجع إلى بيته فصلًى هوياً من الليل، قال: فلم يسمع لنا حساً، قال: فرجع إلينا فأيقظنا وقال: قُوما فَصليا)(١).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٧٠٥)؛ وانظر ما تقدم: ص ١٣١ حاشية (١) في هذا الكتاب.

ولما جاءته فاطمة تسأله أن يعطيها خادماً تُعينها على أعباء الحياة وشون البيت والأولاد، ردّها ردّاً جميلاً وأبدلها ما هو خير لها، وعلّمها جملة من الأذكار الطيبة والأدعية الجليلة، فقال لها ولزوجها عليّ: «ألا أُخبركما بخير مما سألتُماني؟» قالا: بلى، فقال: «كلماتُ علّمَنيهنَّ جبريل عليه السلام، فقال: تسبّعانِ في دُبر كل صلاة عشراً، وتَحْمَدان عشراً، وتُكبّران عشراً. وإذا أويتُما إلى فراشكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين، واحْمَدا ثلاثاً وثلاثين، وكبّرا أربعاً وثلاثين، وكبّرا رسولُ الله على قال: فقال له ابن الكوّاء: ولا ليلةَ صِفيّن؟ رسولُ الله على أهل العراق، نعم ولا ليلةَ صِفيّن!) (۱).

ولا شك أن الزهراء رضي الله قد لازمت تلك الأذكار حياتها عملاً بوصية أبيها على وطمعاً فيما عند الله من الأجر العظيم.

\_ وعلَّمها ﷺ أيضاً أذكاراً أخرى، فقال لها: «قولي: اللَّهمَّ ربَّنا وربَّ كل ربَّ السماوات السبع وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كل شيء، مُنزِلَ التوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ العظيم؛ أنت الأولُ فليس قبلكَ شيء، وأنت الآخِرُ فليس بعدك شيء، وأنت

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٨٣٨)؛ وتقدم الخبر بتمامه: ص ١٢٤ ـ ١٢٥ في هذا الكتاب.

الظاهِرُ فليس فوقك شيء، وأنت الباطِنُ فليس دونك شيء، اقض عنَّا الدَّيْنَ وأَغْنِنا من الفقر»(١٠).

- وقد كانت فاطمة الله على ربها راغبة في الأخرة وبما أعدَّه الله سبحانه لعباده الصالحين، وظهر ذلك منها في مناسبات كثيرة ومواقف جليلة مع توجيهات أبيها الله وتراها لماحة الذكاء حَديدة الفهم لِما تراه منه الله وهو يُعرِض عن هذا الفعل أو يكره ذاك الأمر...

ومن الأمثلة على هـذا عندما جاء ﷺ بيتَهـا فوجد على الباب سِـتْراً فرجع، فارتاعت لذلك وأرسلت زوجها ليستبطنَ السـبب، وما إنْ علمَتْ به حتى أرسلت بذاك السّتر إلى أناس يحتاجونه.

وهكذا فعلت عندما كره ﷺ لها أن تلبس السلسلة الذهبية \_ مع كون ذلك مباحاً \_ فخلَعَتْها من جِيدها وتصدقت بثَمَنِها على المحتاجين؛ طاعة للنبي ﷺ ورغبة بالأجر والثواب عند الله تعالى(").

#### . . .

<sup>(</sup>۱) سـنن ابن ماجه (۳۸۳۱)؛ وانظر ما كتبناه: ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹ في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) تقدم تفصيل ذلك: ص ١٣٤ ـ ١٣٨ في هذا الكتاب.

# الباب الخامس علمُ فاطمةً. ومصحفُها ولوحُها المزعومان

- ه علمها
- مصحك فاطمة ولوخها.
- 9 0 0

#### علمها

تلقت السيدة فاطمة القرآن غضاً طريّاً من فم أبيها ﷺ، وأخذت عنه السنن الشريفة، ولا شك أنها حملت من ذلك علماً جمّاً وإنْ لم تروِ لها كتب السّنّة إلا النّزر اليسير، بسبب تقدم وفاتها وعدم تصدرها لنشر العلم، بخلاف ما جرى لأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة وغيرهما ممن روي عنه الكثير.

وتجلى فقهها في مواقفها في الفترتين المكيّة والمدنيّة، ورعايتها لحق أبيها على وقيامها بواجبات الزوجية ورعاية الأولاد وتربيتهم.

وقد ذكرها ابن حزم في رسالته «أصحاب الفتيا من الصحابة ومَنْ بعدهم»: في طبقة المُقلِّين الذين أُخذ عنهم الفقه من الصحابة.

وذكرها أيضاً في رسالته الأخرى «أسماء الصحابة الرواة وما لكلّ واحد من العدد»، وجعلها في قسم (أصحاب الثمانية

عشر)، أي أنها روت (١٨) حديثاً. منها حديث واحد في «الصحيحين» هو إخبارها بموت النبي على وأنها أول أهله لحوقاً به.

روت عن النبي ﷺ.

وروى عنها: زوجها علي بن أبي طالب، وابنها الحُسين بن علي، وأنس بن مالك، وسَلْمى أم رافع زوج أبي رافع، وعائشة أم المؤمنين، وأم سلمة زوج النبي ، وحافِدتُها فاطمة الصغرى بنت الحُسين بن على مرسلاً.

وحديثها في الكتب الستة.

0 0 0

#### مصحف فاطمة ولوحها

ما كنت أرغب بكتابة هذا المبحث في كتابي عن البضعة النبوية السيدة المبجَّلة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، لولا أن (الكتب المعتمدة عند الإمامية الاثني عشرية) تنصُّ صراحةً لا مواربة فيها عن (وجود هذا المصحف بين أيديهم)، هذا أمرٌ.

وأمرٌ آخَرُ هـو اغتـرارُ الدَّهْماء بمثل (هـذا المصحف) والزعمُ بأن حجمـه ثلاثة أمثال (المصحف الشـريف) الذي تواتـر بين أيـدي مليارات المسلمين مشافهة وتدويناً (في الصدور وفي السطور) منـذ عهد الخليفة الراشـدي العظيم عثمان بن عفان وإلى يومنا هذا.

وأمرٌ ثالث لا يَقِلٌ عن سابقَيْه أهمية وخطورة وهو قوة شوكة الرفض في هذه السنين العِجَاف!.

هذا وعموم الإمامية \_ والإماميةُ تمثّل عُظْم الشيعة في هذا العصر، وقد طغى عليها طابع الرفض \_ تَبَعٌ لجمهور علمائهم،

منذ (عصر التأسيس) وإلى عصرنا، الذين يقولون (بتحريف القرآن الكريم)، وضَمَّنوا ذلك في كتبهم المعتمدة، وصنَّف آخرون منهم كتباً مستقلة تجمع أطراف ما تفرَّق من (روايات تحريف القرآن)، والتي زادت (حسب علمهم!) على ألفَيْ رواية!.

لمثل هذه الأمور، ولتقديم (زاد مختصر) يُضيء جوانبَ هذه (الزَّنْدَقة) ويكشف عُوارَها؛ أكتب هذه الأسطر القليلة في هذا الكتاب.

#### أولاً: مصحف فاطمة:

يُعتبر الكُلِيني أحدَ أهم أئمة الشيعة الاثني عشرية الذين يرجعون إليه ويعتمدون قوله ومروياته، وكتابه (الكافي) أصح كتاب من كتبهم الأربعة المعتمدة في الرواية عندهم، ومنزلته عندهم بمنزلة (صحيح البخاري) عند أهل السُنّة، ومما قالوا فيه:

(هو أَجلُ الكتب الأربعة الأصول المعتمد عليها، لم يُكتب مثله في المنقول من آل الرسول، لثقة الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُلِيني الرازي المتوفى سنة ٣٢٨هـ)(١).

و (هو أَجَلُّ الكتب الإسلامية وأعظمُ المصنفات الإمامية،

<sup>(</sup>١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة، لآغا بزرك الطهراني: ٢٤٥/١٧.

والذي لم يُعمل للإمامية مثله، قال المولى محمد أمين الأشتراباذي في محكي فوائده: سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنه لم يُصنَّف في الإسلام كتاب يوازيه أو يُدانيه)(١).

وذكر الخوانساري أن المحدّث النيسابوري قال في (الكافي) بعد أن أثنى على مؤلّفه الكُلِيني: (وكتابه ـ الكافي ـ مستغن عن الإطراء، لأنه رضي الله كان بمحضر من نوابه عليه السلام (١)، وقد سأله بعض الشيعة من النائية تأليف كتاب «الكافي» لكونه بحضرة مَن يُفاوِضه ويُذاكره ممّن يثق بعلمه، فألّف وصَنّف وشَنّف. وحُكي أنه عرض عليه (١) فقال: كاف لشيعتِنا) (١).

فالكافي عند شيوخ الرافضة في أعلى درجات الصحة، لأن مصنفه الكُلِيني كان معاصراً للسفراء الأربعة الذين يدَّعون الصلة بمهديِّهم الغائب المنتظر، ولهذا كان التحقيق من صحة مدوناته أمراً ميسوراً له لأنه يعيش معهم في بلد واحد هو بغداد<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الكنى والألقاب، للعباس القمي: ٩٨/٣؛ مستدرك الوسائل، للطبرسي: ٥٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) يعني: الإمام الثاني عشر الغائب المزعوم!.

<sup>(</sup>٣) أي: على الإمام.

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات، للخوانساري: ١١٦/٦. وانظر: الشيعة والقرآن، ص ٢٨ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الصافي، للفيض الكاشاني ـ المقدمة السادسة، ص ٥٢؛ أصول مذهب الشيعة الإمامية: ٢٦٢/١.

وقد أَطَلنا التعريفَ بهــذا الكتاب لنعلمَ قيمة الأخبار التي جاءت فيه عند الرافضة واعتمادهم لها.

## ١ \_ تقول إحدى روايات الكافى عن «مصحف فاطمة»:

(عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: تظهرُ الزَّنادقة في سنة ثمان وعشرين ومئة، وذلك أنِّي نظرتُ في مُصْحَف فاطمة عليها السلام، قال: قلتُ: نظرتُ في مُصْحَف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لمًا قبض نبيّه وما مصحف فاطمة من وفاته من الحُزْن ما لا يَعلمُه إلا الله عَلَّى ذخل على فاطمة من وفاته من الحُزْن ما لا يَعلمُه إلا الله عَلَى فأرسَلَ الله إليها مَلكاً يُسلِّي غمّها ويحدِّثُها، فشكَتْ ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام (١) فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلَمتُ بذلك، فجعلَ أمير المؤمنين عليه السلام يكتُب كلَّ ما سمع، حتى أثبت من ذلك مُصحفاً. قال: السلام يكتُب كلَّ ما سمع، حتى أثبت من ذلك مُصحفاً. قال: علمُ ما يكون) (١).

فتفيد هذه الرواية بأن الغرض من هذا المصحف أمرٌ يخُـصُّ فاطمة وحدَها؛ وهو تسليتُها وتعزيتُها بعد وفاة

<sup>(</sup>١) هو علي بن أبي طالب.

 <sup>(</sup>۲) أصـول الكافي: ۱۳۷/۱، الحديث (۲)؛ وهو في: بصائر الدرجات،
 ص ۱۹۱ ـ ۱۹۲؛ وبحار الأنوار: ٤٤/٢٦.

أبيها ﷺ، وأن موضوعَه: (علمُ ما يكون)! وما ندري كيف تكون تعزيتها بإخبارها بما يكون؛ وفيه \_ على ما تنقله الشيعة \_ قتلُ أبنائها وأحفادها، وملاحقة المحن لأهل البيت؟!.

ثم كيف تُعطى فاطمة (علمَ ما يكون) و(علمَ الغيب)، وفي الكتاب العزيز قول تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، فهل هي أفضل من رسول الله ﷺ ؟!(١).

ويقولون؛ إن مصحفهم هدا ثلاثة أضعاف القرآن؛ ففي (الكافي) و (بصائر الدرجات) حديث طويل في ذِكْر العلم الذي أودعه رسول الله عند أئمة الشيعة علي بن أبي طالب فمن بعده - كما يزعمون، عن أبي بصير، عن جعفر الصادق أبي عبدالله عليه السلام قال: (وإنَّ عندنا لَمُصْحَفَ فاطمة عليها السلام، وما يُدريهم ما مصحفُ فاطمة! قال - أبو بصير - قلتُ: وما مصحفُ فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحفٌ فيه مِثْلُ قرآنِكم هذا ثلاثَ مراتٍ، والله ما فيه من قرآنِكم حرفٌ واحدٌ، إنها هو شيء أَمْلاهُ الله عليها وأوحى إليها!) (۱).

<sup>(</sup>١) أصول مذهب الشيعة الإمامية: ١٩٢/٢ - ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١٣٦/١ «باب فيه ذكر الصحيفة والجَفْر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام»؛ بصائر الدرجات، ص ١٨٦، والجملة الأخيرة من النص زيادة منه.

وقد روى الكليني عن هـذا المصحف (آيات) أو زيادات كثيرة، وروى غيره أيضاً؛ عن أبي بَصير، عن أبي عبدالله جعفر الصادق قال: (بينا رسولُ الله ﷺ ذات يوم جالس، إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ...) إلى أن قال جعفر الصادق: (ثم أتى الوحي إلى النبي ﷺ فقال: «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. لِلكَافِرِينَ بولاية عليِّ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. مِسنَ اللهِ ذي الْمَعَارِجِ». قال: قلتُ: جُعِلْتُ فِـداكَ، إنّا لا نقرؤها هكذا! فقال: هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد ﷺ، وهكذا هـو والله مُثْبَتٌ في مصحف فاطمة عليها السلام) (۱).

٢ - وفي كتاب (دلائل الإمامة) لمحمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي (٢)، وهو من الكتب المعتمدة عند الإمامية (٣):
 - روايات تصف (مصحف فاطمة) بأن فيه: (خبر ما كان

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي: ۲۰۱/۱، باب فيه نُكَــت ونُتَف من التنزيل في الولاية؛ الوافي، للفيض الكاشـاني: ۹۳۲/۳ ـ ۹۳۳، حديــث (۱٦۲۱)؛ دلائل الإمامة، لمحمد بن جرير بن رستم الطبري، ص ۲۹.

 <sup>(</sup>۲) هو غير الإمام المجتهد المفسر المؤرخ محمد بن جرير بن يزيد الطبري المتوفى سنة (۳۱۰هـ).

<sup>(</sup>٣) قال المجلسي فيه: من الكتب المعتبرة المشهورة، أخذ منه جملة من تأخر عنه كالسيد ابن طاووس وغيره، ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية. بحار الأنوار: ٣٩/١ ع. ٤.

وما يكون إلى يوم القيامة. وفيه خبر سماء سماء، وعدد ما في السماوات من الملائكة وغير ذلك. وعدد كل مَن خلق الله مرسَلاً وغير مرسل، وأسماءهم، وأسماء من أُرسل إليهم، وأسماء من كذّب ومن أجاب. وأسماء جميع من خلق الله من المؤمنين والكافرين، وصفة كل من كذب، وصفة القرون الأولى وقصصهم، ومن ولي من الطواغيت ومدة مُلكهم وعددهم، وأسماء الأئمة وصفتهم، وما يملك كل واحد واحد... وفيه أسماء الأئمة وصفتهم، وما يملك كل واحد الجنة وعدد من يدخلها، وعدد من يدخل النار، وأسماء هؤلاء وهؤلاء. وفيه علم القرآن كما أنزل، وعلم التوراة كما أنزل، وعلم التوراة كما أنزل، وعلم الإنجيل كما أنزل، وعلم الزبور. وعدد كل شجرة ومَدَرة في جميع البلاد!) (١٠).

وتبيِّن رواية (دلائل الإمامة) صفة نـزول هذا المصحف على خلاف ما جاء في الرواية السالفة عن (الكافي) التي تنص على (أن عليَّ بن أبي طالب كتب ما سمعه من المَلَـك حتى أَثبتَ بذلك مصحفاً)، تقول رواية (الدلائل):

إنه نزل جملة واحدة من السماء بواسطة ثلاثة من الملائكة وهم (جبرائيل وإسرافيل وميكائيل... فهبطوا به وهي قائمة تصلّي،

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة، ص ٢٧ ـ ٢٨.

فما زالوا قياماً حتى قعَدت، ولمّا فرغَتْ من صلاتها سلَّموا عليها وقالوا: السلام يُقرِئك السلام، ووضعوا المصحف في حَجْرها).

فقالت: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام، وعليكم يا رسلَ الله السلام. ثم عرجوا إلى السماء. فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرؤه حتى أتت على آخره.

(ولقد كانت عليها السلام مفروضة الطاعة على جميع مَن خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة!)(١).

## ٣ \_ مصير (مصحف فاطمة) بعد وفاتها:

وتوضح الرواية السابقة أن هذا المصحف انتقل إلى أمير المؤمنين علي الله المؤمنين علي المؤمنين علي المؤمنين علي المؤمنين عشر، حتى وصل إلى الإمام المنتظر عندهم:

(قلتُ: جُعلت فِداكَ، فلمن صار ذلك المصحف بعد مضيها؟ قال: دفَعَتْه إلى أمير المؤمنين، فلما مضَى صار إلى الحسن، ثم إلى الحسن، ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحب هذا الأمر...)(").

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة، ص ٢٧ ـ ٢٨.

 <sup>(</sup>۲) دلائل الإمامة، ص ۲۷ ـ ۲۸. وانظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية:
 ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۳.

وصاحب الأمر، وصاحب الزمان، وقائم آل محمد: كلها تعني (إمامهم الغائب) المنتظر المزعوم!.

## ثانياً: لوح فاطمة:

وفي الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية شيء آخر هو (لوح فاطمة)، وهو غير (مصحف فاطمة)؛ ذلك أن مصحفها نزل بعد وفاة رسول الله على بواسطة المَلَك، وكتبه علي من فم المَلَك وسلّمه لفاطمة، أو أنه نزل جملة واحدة بواسطة ثلاثة من الملائكة كما قدمنا.

أما (لوح فاطمة) فإنه نزل على رسول الله ﷺ فأهداه لابنته فاطمة، وهذا نص ما جاء في كتبهم:

(عن أبي بَصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أبي أبي بَصير، عن أبي عبدالله الأنصاري: إن لي إليك حاجة، فمتى

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر، والد أبي عبدالله جعفر الصادق. وقد ذكر في لوح فاطمة أسماء الأثمة الاثني عشر، وهم: ١ ـ على بن أبى طالب.

٢ \_ الحسن بن علي.

٣ \_ الحسين بن علي.

٤ \_ على بن الحسين زين العابدين.

٥ \_ محمد بن علي بن الحسين الباقر.

يَخِفُ عليك أن أخلُو بك فأسالك عنها؟ فقال له جابر: أيّ الأوقات أحببتَــه. فخَلَا به في بعض الأيام فقــال له: يا جابرُ، أخبِرْنْ عن اللُّوح السَّذي رأيتَهُ في يسد أمِّي فاطمــة بنتِ رســول الله، وما أخبرَتْكَ به أمي أنه في ذلك اللوح مكتوبٌ؟ فقال جابر: أشهدُ بالله أني دخلت على أمك فاطمةَ عليها السلام في حياة رسول الله ﷺ فهنَّيْتُها بولادة الحسين، ورأيتُ في يديها لوحــاً أخضَرَ ظننتُ أنه من زُمــرُّد، ورأيتُ فيه كتاباً أبيضَ شِـبْهَ لون الشـمس، فقلت لهـا: بأبي وأمـي يا بنت رســول الله، ما هذا اللوح؟ فقالــت: هذا لوحّ أهــداه الله إلى رسوله ﷺ؛ فيه اسمُ أَبى واسمُ بَعْلي واسمُ ابنيَّ واسمُ الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشِّرني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أمُّك فاطمة عليها السلام فقرأتُه واستنسختُه، فقال له أبي: فهل لك يا جابر أن تَعْرضه علَى ؟ قال: نعم. فمشي معه

٦ ـ جعفر بن محمد بن على الصادق.

٧ ـ موسى بن جعفر الكاظم.

٨ ـ علي بن موسى الرضا.

٩ ـ محمد بن علي بن موسى الجواد.

١٠ ـ علي بن محمد بن علي الرضا.

١١ ـ الحسن بن علي العسكري.

١٢ ـ محمد بن الحسن وهو الغائب المنتظر.

أبي إلى منزل جابر، فأخرج صحيفة من رَقِّ فقال: يا جابرُ، انظُرْ في كتابك لأقرأ عليك، فنَظَر جابرٌ في نسخته، فقرأه أبي فما خالَفَ حرف حرفاً، فقال جابر: فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوباً: بسم الله الرحمٰن الرحيم، هذا كتابٌ من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيّه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين، عَظِّمْ يا محمدُ أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحدُ آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا قاصم الجبارين، ومُديلُ المظلومين، ودَيَّان الدين...)، ثم ذكر اختيار الله تعالى للأئمة الاثني عشر الذين تعتقد بهم الإمامية الاثنا عشرية (الله عشرية).

#### ثالثاً: وقفة تأمل ونقد:

لن نخـوض في نقد أسانيد ومتـون تلـك النصوص، فأسـانيدُها مراسـيل منقطعات ومُعْضَلات، وكثير من رجالها

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي: ٣١٧/١ ـ ٣١٨، باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم؛ الوافي، للفيض الكاشاني، المجلد الأول: ٧٢/٢، أبواب العهود بالحجج والنصوص عليهم صلوات الله عليهم؛ الاحتجاج، للطبرسي: ٨٤/١ ـ ٨٤/١ إكمال الدين، لابن بابويه القمي، ص ٣٠١ ـ ٣٠٤؛ الاستنصار، للكراجكي، ص ٨١. وانظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية: ١٧ســ ٢٠٣/٢.

موضع ضَعْف أو جهالة أو تُهمة، ومتونها تناقِض عقائدَ الإسلام وكلياته ومبادئه وأصولَه وفروعه... ولكننا نقف وقفات فاحصة أمام حقائق واضحة:

ا - أرسل الله سبحانه محمداً الله رسولاً للناس كافة، وجعله خاتم رسله، ونزَّل عليه القرآن الكريسم وجعله خاتم الكتب السماوية والشاهد عليها والمبيسن تحريفها؛ فكيفَ يخصُّ الله تعالى فاطمة - أو غيرها - فينزل عليها الملائكة بمصحف هو (ثلاثة أضعاف) القرآن الكريسم؟ وأين علم النبي النبي الذلك؟ هل أخفى الله الله عن أفضل رسله (كرامةً!) لأحبّ بناته إليه؟ لماذا لا يُسعده ربه ويبشره بإكرام فاطمة بهذا (المصحف الكبير المزعوم)، ثم يقوم المناجار عامة الأمة لتعرف لفاطمة المناعة وتقدرها حق قدرها؟!

٢ - في محكم آيات الكتاب العزيز: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُملتُ لَكُمُّ وَيَنكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣]، ومصحف فاطمة المزعوم (ثلاثة أضعاف القرآن)، وكل ما فيه هو زيادة على القرآن؛ حيث يصفه أبو عبدالله جعفر الصادق بقوله: (ما فيه من قرآنكم حرفٌ واحد)؛ ففيه مثلاً كما زعموا؛ بخبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر سماء سماء، وأسماء من يدخل الجنة ومن يدخل النار، وعلمُ ما أنزل من وأسماء من يدخل الجنة ومن يدخل النار، وعلمُ ما أنزل من

القرآن والتوراة والإنجيل والزبور...)، وهذا يناقض الثابت المعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام قد كَمُل بتمام نزول القرآن العظيم.

٣ ـ أنـزل الله وحيّه وكُتُبه على الرجال دون النسـاء، كما قـال تعالـى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم ﴾ [يوسف: ١٠٩، النحل: ٤٣]، والنصوص التي يوردها الرافضة تناقض هذه الآيات المحكمـة، تقول روايتهم عـن مصحف فاطمة: (والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، إنما هو شـيء أملاه الله عليها وأوحى إليها).

٤ - إن هذا (المصحف) وذاك (اللوح) قد وُجِدا - زعموا - في حياة السيدة فاطمة، أي في أول عهد أبي بكر الصديق، فلماذا يبقى (هذا العلمُ الجَمُ الغزير) مكتوماً عن عامة الأمة، ولا تجهر به فاطمة ولا يجهر به عليٌ على ملأ من الناس وهو الصحابي التقي النقي الورع الجريء الشجاع الذي لا يهاب جيشاً يقف له؟! والسيدة الزهراء قد جاءت إلى أبي بكر تطالبه بميراثها من أبيها وهو من أعراض الدنيا، فلماذا لا تُعلِن ما خُصَّت به من (المصحف واللوح) أمام الخليفة والصحابة وتبيّن لهم ما فيهما، وأنها وزوجها وذريتها والأوصياء هم أهل الله وخاصته؟! هل كان متاع زائل عند

السيدة فاطمة أهمَّ من الوحي والمصحف واللوح المزعومين؟! لا يظن أحدٌ مثلَ هذا بفاطمة إلا أن يكون فقد عقله!.

ثم إن علياً الله قد ولي الخلافة؛ فلماذا لم يجهر بذلك في أيام خلافته ودار إمارته (الكوفة)، ولِمَ لَمْ ينشره ويعلمه الناسَ كما نشر علمه وفقهه وحديثه عن النبي على الله الماذا لم يناضل دون الجهر به في عهود أبي بكر وعمر وعثمان وقد كان مقدَّماً عندهم ومستشاراً لهم؟! وهو قد قاتل في حروب الجمل وصِفِّين والنهروان الأمور هي أقل بكثير من (الوحي والمصحف واللوح)!

هذه أسئلة كبيرة نضعها بين يدي العقلاء، وأمام الذين رووا وروَّجوا تلك الأُخلوقات التي لا يَقبلها مَنْ عنده دين وعقل ومروءة وإنصاف!.

ه - إن القرآن العظيم محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، وتناقله ملايين المسلمين عبر القرون جيلاً بعد جيل، ما تغيَّر منه حرف ولا نقص ولا زاد، وهو ظاهر منشور بين أيدي الناس وفي كل الأزمان والأقطار، فلماذا يبقى (مصحف فاطمة ولوحها) مكتومَيْن عند أناس مخصوصين مزعومين؟!

إن القرآن جاء شِرعة حياة، والمفروض أن يكون (المصحف واللوح) هذان من هذا القبيل، فلماذا لا يُشاعان

ويُنشران بين عامة الأمة على مرّ الأجيال ليعملوا بما فيهما ويطيعوا أوامر الوحى المزعوم؟!.

7 - إن القرآن الكريم زكّى أهل البيت، ورسول الله ﷺ أوصى بهم وأثنى عليهم، وقد نقلت كتب أهل السُّنَة ذلك كله بالأسانيد الصحيحة، وأثبتوا حديث الثقلين وحديث الغدير، فلماذا يسكت رسول الله ﷺ - وحاشاه من هذا، ونعوذ بالله من أن نقول ذلك أو نصدّقه - عن نشر (لوح فاطمة) على أصحابه، ولا ينوّه بمنزلة فاطمة من (الوحي) وأنه نزل عليها أو سينزل؟!.

٧ - إن الصحابة الأمناء على الوحي قد كتبوا القرآن بين يدي رسول الله الله وحفظ وه ووعوه، شم جمعوه في مصحف واحد في خلافة أبي بكر، ثم نسخوه ووزعوه على الأمصار في عهد عثمان، واعتنوا به بما لا نظير لمثله؛ حتى إنهم نقلوا للأمة اختلافهم في رسم بعض الكلمات مثل (التابوت)، وحفظوا حديث النبي في كل شيء حتى في تبشمه وجلسته ومشيته ونومه ويقظته وآدابه في دخول الخلاء وما دون ذلك، كما حفظوا ونقلوا للأمة حديثه في في البيت عامة وخاصة - فأين هم عن ذاك الأمر الجليل (المصحف واللوح المزعومين) هل علموا بهما؟! هذا محال؛ إذاً لكانوا أشهروهما! أم إنهم لم يعلموا بهما، وقد كتم

رسول الله ﷺ عنهم ذلك، وهو المأمور بالبلاغ للأمة كافة! والقول بتخصيص بعض الأمة بمصحف ولوح ووصية هو طعن بالقرآن الكريم وطعن على الرسول ﷺ، ولا يقول بهذا إلا زنديق أُشِر!.

٨ - و(لوح فاطمة) الذي تزعسم الرواية أن عند محمد بن علي الباقر (نسخة منه) عارضها وضبطها على (نسخة جابر بن عبدالله)، كيف لم يعلم بها سوى جابر وهو صحابي جليل، لكن هناك جمهرة من الصحابة كانوا أخصَّ منه بالدخول على رسول الله هي وألصقهم به؛ فأين علمهم بذلك؟! أين علم أمهات المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان صاحب السر، وأنس خادمه، وأبي هريرة ملازمه؟! بل وأين الشيخان أبو بكر وعمر اللذان كانا السمع والبصر له هي وكان يفخر بهما ويقول: «أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، خلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر»؟!.

9 - شم إن الرواية تزعم للسيدة فاطمة أنها (مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة)! وهذا لم يكن لأفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ﷺ، أفكانت أفضل من أبيها ﷺ حتى

شَـمل حقُ التكليف بطاعتها كلَّ من ذُكر بما فيهم الملائكة؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!.

١٠ ـ وأخيراً: إن مثل هذه الروايات والتقولات فيها هدم للإسلام وهزء بالعقل وزراية على العقلاء: ففيها الطعن على صاحب الرسالة واتهام له بكتمان التبليغ، ومناقضة للقرآن والقول بتحريفه ونقصانه، وتخوين للصحابة وتهام لهم وزراية عليهم. وفيه تغييب للعقول وتمسك بالأوهام والخرافات، فما قيمة دين (كتابه لا يُعرف ولا يُنشر ولا يُعمل به) و (حامله غائب منتظر)، والأوامر والنواهي والتوجيهات تأتي عن طريق أئمة مفترضين بواسطة نائب الإمام الولي الفقيه؟!.

فالحمد لله على نِعم القرآن المحفوظ والإسلام الصحيح والعقل السليم.



# الباب السادس مناقب فاطمة ومنزلتها

- و ماقلها
- ، منزالئها ومكانئها في قلب النبئ ﷺ.
  - و مرلنها عبد الأمّة

. . .

#### مناقبها

السيدة البتول فاطمة الزهراء بنتُ سيد الخلق على وبَضْعَتُه وأحَبُ بناته إليه، وإحدى سيدات نساء الأمة ونساء العالمين ونساء أهل الجنة؛ مناقبها غزيرةٌ وفضائلها كثيرةٌ ومنزلتها رفيعةٌ رفيعةٌ، أَوجَبَ النبي على المؤمنين محبتها، فكانت عندهم حيلاً بعد جيل في سويداء قلوبهم ونبضات أفئدتهم، وتقرّبوا إلى الله بمحبّتها ومحبّة أولادها، وتسمية أبنائهم باسمها وبألقابها، وتحدّثوا بسيرتها ودوّنوا مناقبها ونشروا فضائلها؛ إعظاماً وإجلالاً لها وتيمّناً بها وإقراراً لعين نبيّهم أبيها على .

•• عن علي بن أبي طالب قال: (زارنا رسول الله ﷺ فَباتَ عندنا، والحسن والحسين نائمان، فاستسقى الحسن، فقام رسول الله ﷺ إلى قِرْبة لنا فجعل يعصرها في القَدَح ثم يسقيه، فتناوله الحسين ليشربَ فمَنَعَه وبدأ بالحسن، فقالت فاطمة: يا رسول الله، كأنه أحبُّهما إليك؟ فقال: «لا، ولكنه استسقى

أول مرة»، ثم قال رسول الله ﷺ: «إني وإياكِ وهذين وهذا الراقد \_ يعني علياً \_ يوم القيامة في مكان واحد»)(١).

- وعن عبد الرحمٰن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول الله ﷺ: «فاطمةُ سيدةُ نساءِ أهل الجنة، إلا ما كان من مريمَ بنتِ عمران»(").

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۹۲)؛ والطيالسي (۱۹۰)؛ وابن أبي عاصم في الشّنة (۱۳۲۷)؛ والطبراني في «الكبير»: ۳۱/۳ ـ ۳۲ (۲۲۲۲)؛ وصححه أحمد شاكر، والألباني في الصحيحة (۳۳۱۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۸٤٥٩)؛ وابن حبان (٦٩٥٢)؛ وابن أبي شيبة: ٥٢٧/٧، وحسنه شــعيب الأرنؤوط، وله روايات أخرى؛ انظر ما تقدم: ص ١٨١ ـ ١٨٧ حاشية (١) في هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١١٧٤١)؛ والحاكم: ١٥٤/٣ وصححه، ووافقه الذهبي؛
 وصححه الألباني في الصحيحة (٧٩٦)، وصحيح الجامع الصغير
 (٤١٩٠).

\_ وعـن عبدالله بن عبـاس قال: (خَطَّ رسـولُ الله ﷺ في الأرض خُطوطاً أربعةً ثم قـال: «أتَدرُون ما هـذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمُ، فقال رسـول الله ﷺ: «أفضلُ نساءِ أهل الجنة: خديجةُ بنت خُويلد، وفاطمةُ بنت محمد، ومريمُ بنت عمران، وآسِيَةُ بنت مُزاحم امرأةُ فِرعونَ»)(۱).

وروى زِرُ بن حُبَيْش، عن حذيفة بن اليَمان قال: (سأَلَتْني أُمِّي: منذ متى عهدُك بالنبي الله القلام فقلت لها: منذ كذا وكذا، فنالَتْ منِّي وسَبَّنْني! فقلتُ لها: دعيني فإني آتي النبي النبي فأصلي معه المغرب، ولا أَدَعُه حتى يستغفرَ لي ولكِ. فصلَيتُ معه المغرب، فصلَّى إلى العشاء، ثم انفتَلَ وتبعْتُه، فعرضَ له عارضٌ فأخذه وذهب، فاتَّبَعْتُه، فسمع صوتي فقال: «مَن هذا؟» فقلتُ: حذيفة، فقال: «ما لك؟» فحدَّثتُ بالأمر، فقال: «غفَر الله لك ولأمِّك، أما رأيت العارض الذي عَرض لي قبل؟» قلتُ: بلى، قال: «هو مَلَكُ من الملائكة لم يَهبط إلى الأرض قطُّ قبل هذه الليلة، استأذَنَ ربَّه أن يسلِّم عليَّ، وبشَرني أن الحسن والحسين الليلة، استأذَنَ ربَّه أن يسلِّم عليَّ، وبشَرني أن الحسن والحسين سيدا شبابِ أهل الجنة، وأن فاطمة سيدةُ نساءِ أهل الجنة») (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲٦۸)؛ والنسائي في «الكبرى» (۸۲۹۹)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (۱۲۰۸)؛ وابن حبان (۲۰۱۰)؛ والحاكم: ۲۹۸/۸ و ۳۲۳۳). وصححه، وأقره الذهبي؛ وصححه الحافظ في الفتح: ۲۹۸/۸ (۳٤٣۲).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۸۲٤٠)؛ والترمذي (٤١١٥)؛ وأحمد =

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «خيرُ نساءِ العالمين: مريمُ بنت عمران، وخديجةُ بنت خُويلد، وفاطمةُ بنت محمد ﷺ، وآسيةُ امرأة فرعون»(۱).

• • وقفة مع هذه الأحاديث وأي أولئك السيدات أفضل:

- جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على: «كَمَلَ من الرجال كثيرٌ، ولم يَكْمُل من النساء إلا آسِيةُ امرأةُ فرعونَ، ومريمُ بنتُ عِمرانَ، وإنَّ فضلَ عائشة على النساء كفَضْلِ الثَّرِيدِ على سائرِ الطعام»(٢).

وجاء من طريق آخر صحيح بزيادة «خديجة»؛ فروى شُعبة، عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه قُرَّة بن إياس را قال الله قلاء قال الساء رسول الله قله: «كَمَلَ من الرجال كثيرٌ، ولم يَكُمُل من النساء إلا ثلاثٌ: مريمُ بنت عمران، وآسيةُ امرأة فرعون، وخديجةُ بنت خويلد، وفَضْلُ عائشة على النساء كفَضْلِ الشَّرِيد على سائر الطعام»(٣).

 <sup>= (</sup>٢٣٣٢٩)؛ وبأخصر منه عند الحاكم: ١٥١/٣ وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمــذي (۲۱٦)؛ وأحمد (۱۲۳۹۱)؛ وابــن حبان (۲۹۵۱) و(۷۰۰۳)، وغيرهم، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤١١)؛ ومسلم (٢٤٣١)؛ والترمذي (١٩٣٩)، وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ١٢٩/٣ وقال: هذا إسناد صحيح إلى شعبة وبعده.

\_ وبوَّبَ الإمام البخاري في «كتاب الأنبياء» من صحيحه فقال: (٤٥ \_ باب: ﴿ وَلِهْ قَالَتِ الْمَلَيَّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ اللَّهُ اَصْطَفَىٰكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءَ الْعَكَمِينَ ﴾ وساق الآيات [٤٠ - ٤٤] من سورة آل عمران، ثم أسند: عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب قال: سمعتُ علياً عليه يقول: سمعتُ النبي عليه يقول: «خيرُ نسائها مريمُ بنةُ عمران، وخيرُ نسائها خديجةُ».

وعند الإمام مسلم: من رواية أبي كُرَيْبٍ، عن أبي أسامة ووكيع وغيرهما، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت عليّاً بالكوفة يقول: سمعت رسولَ الله على يقول: «خيرُ نسائِها مريمُ بنت عمران، وخيرُ نسائِها خديجةُ بنت خُويلد». قال أبو كُريب: وأشار وكيعٌ إلى السماء والأرض().

فهذان الحديثان يدلَّان على أفضلية مريم وآسية وخديجة على من سواهن، والآية الكريمة يدل عمومُها على أفضلية مريم على جميع النساء.

والحديث المتقدم: «أفضلُ نساءِ أهل الجنة: خديجةُ بنت خويلد، وفاطمةُ بنت محمد...» يضيف السيدة فاطمة، وأن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤٣٢)؛ ومسلم (٢٤٣٠)؛ والترمذي (٤٢١٥)، وغيرهم.

أفضَلَ النساء أربع. والحديث الآخر: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» بإطلاق، لكن قيَّده الحديث الآخر: «أخبرني أني سيدةُ نساء أهل الجنة إلا مريمَ بنت عمران».

فهذه الأحاديث يبدو عليها التعارض، والجمعُ بينها سهلٌ، قد تكلم فيه علماؤنا من المفسرين وشرّاح الحديث ومصنّفي التراجِم:

قال الحافظ: («خير نسائها»: أي خيرُ نساء أهل الدنيا في زمانها، وقد رواه النسائي من حديث ابن عباس بلفظ: «أفضلُ نساء أهلِ الجنة»، فعلى هذا فالمعنى خيرُ نساء أهل الجنة مريم، وفي رواية: «خير نساء العالمين»، وهو كقوله تعالى: ﴿وَأَصْطَفَنَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ ﴾، وظاهره أن مريم أفضلُ من جميع النساء)().

وقال في موضع آخر: (وجاء ما يفسّر المراد صريحاً؛ فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفَعَه: «لقد فُضِّلَتْ خديجة على نساء العالمين»، وهو حديث حسنُ الإسناد)().

 <sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۹۷/۸، شرح الحديث (۳٤٣٢)؛ وانظر: تكملة فتح الملهم:
 ۷۲/۵ ـ ۷۲.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٧٦٦/٨، شرح الحديث (٣٨١٥).

وقال أيضاً: («وخيرُ نسائها خديجة»: أي نساء هذه الأمة، قال القاضي أبو بكر ابن العربي: خديجة أفضلُ نساء الأمة مُطلَقاً لهذا الحديث. وقد تقدم (۱) في آخر قصة موسى حديث أبي موسى في ذِكْر مريم وآسية؛ وهو يقتضي فَضْلَهما على غيرهما من النساء، ودَلَّ هذا الحديث على أن مريم أفضلُ من آسية، وأن خديجة أفضلُ نساء هذه الأمة)(۱).

وقال الحافظ في شرح مناقب السيدة فاطمة: (وأقوى ما يُستدَلُّ به على تقديم فاطمة على غيرها من نساء عصرها ومَن بعدهنَّ؛ ما ذكر من قوله ﷺ أنها «سيدة نساء العالمين إلا مريم»، وأنها رُزِئَتْ بالنبي ﷺ دونَ غيرها من بناته؛ فإنهن مُثْنَ في حياته فَكُنَّ في صحيفته، ومات هو في حياتها فكان في صحيفتها).

ثم استشهد بحديث فاطمة من طريق آخر عند الطبري في «تفسيره»، وأن النبي على قال لفاطمة: «أحسب أني مَيّتٌ في عامي هذا، وإنه لم تُرزَأ امرأةٌ من نساء العالمين مثل ما رُزِئْتِ، فلا تكوني دونَ امرأة منهن صبراً»، فبكيت، فقال: «أنتِ سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم»، فضَحِكتُ). قال الحافظ: (وأصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة).

<sup>(</sup>١) يعني: حديث البخاري الذي ذكرناه قريباً برقم (٣٤١١).

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٩٨/٨.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١٦/٨، شرح الحديث (٣٧٦٧). رُزِئَتْ: أُصِيبَتْ.

ومن هنا يمكن القول بأن أفضلَ النساء مُطْلَقاً مريم، ثم خديجة وفاطمة وآسية، ولا يمكن الجزم بتقديم فاطمة على أمّها خديجة لِما تقدم من نصوص.

وهذا يجعل كلام العلّامة محمد تقي العثماني وجيها حيث يقول: (وأما كونها \_ أي فاطمة \_ سيدة نساء المؤمنين، مع ما ورد من فضل خديجة وعائشة في الراجح عندي أنه لا مانع من تعدُّد السيادة باعتبارات مختلفة)(١).

والله تعالى أعلم.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم: ٩٥/٥.

## منزلتها ومكانتها في قلب النبي ﷺ

تبوأت الزهراء البتول منزلة سامقة عند أبيها الله لا تدانيها منزلة واحدة من بناته، فكانت أحبَّهن إليه، وقد عبَّر عن ذلك في مناسبات عديدة. وأعلن على الملأ أنها بَضْعة منه، يُسعده ما يسعدها، ويؤلمه ويغضبه ما يؤلمها ويغضبها. وكان إذا قدمت إليه قام لها وقبَّلها وأجلسها مكانه. وزاد من حبه لها أنها أنجبت ريحانتيه الحسن والحسين اللذين امتدت منهما الذرية الطاهرة، وتحدث بذلك لأصحابه الكرام، فأقروا عينه بإجلال ذريته، واحتفلوا بجمع الأحاديث الواردة في مناقبهم ورووها للناس، فتناقلوها جيلاً بعد جيل.

- عن أم المؤمنين عائشة قالت: (أقبلَتْ فاطمةُ تمشي ما تُخطِئ مِشْيَتُها من مِشْيةِ رسول الله ﷺ شيئاً، فلما رآها رحَّبَ بها فقال: «مرحباً بابنتي»، ثم أجلسَها عن يمينه أو عن شماله).

وفي روايــة: (وكانت إذا دَخلَتْ علــى النبي ﷺ قام إليها

فَقَبَّلَهَا وأَجْلَسَهَا في مَجْلسِه، وكان النبي ﷺ إذا دخل عليها قامتْ من مجلسِها فقبَّلَتْه وأجلَسَتْه في مجلسها)(١).

وعن المِسْـور بن مَخْرَمَة قال: سـمعت رسـول الله ﷺ يقول: «إنَّما فاطمةُ بَضْعَـةٌ مني، يُريبُني مـا أَرابَها، ويؤذيني ما آذاها».

وفي رواية: أن النبي ﷺ قال: «إن فاطمة مضغة مني، من أغضبها أغضبني»(۱).

- وعن أسامة بن زيد: أن جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة اختلفوا مَن منهم أحَبُ إلى رسول الله ﷺ، فاستأذنوا عليه ﷺ فقالوا: (يا رسول الله، جئناكَ نسألُكَ: مَن أَحبّ الناسِ إليك؟ قال: «فاطمةٌ» قالوا: نسألُكَ عن الرجال؟ قال: «أمّا أنتَ يا جعفرُ فيُشبِه خَلْقي خَلْقي خَلْقك، ويُشبه خُلُقك خُلُقي ...») الحديث ").

<sup>(</sup>۱) الرواية الأولى لمسلم (۲٤٥٠) (۹۸)؛ والثانية للترمذي (٤٢١٠). وقد تقدم الحديث بتمامه: ص ۱۸۱ ـ ۱۸۲ حاشية (۱) في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) الروايتان للنسائي في «السنن الكبسرى» (۸۳۱۲) و(۸٤٦٧)؛ وتقدم مطولاً: ص ١٥٦ \_ ١٥٧ حاشية (١) في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢١٧٧٧)؛ والطبراني في «الكبيسر»: ١٢٣/١؛ والحاكم: ٣/٧٥/٢ وصححه، ووافقه الذهبي؛ وقال الهيثمي في (المجمع: ٢٧٥/٩): رواه أحمد وإسناده حسن. وأخرج فصلاً منه: النسائي في «الكبرى» (٨٤٧٠)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٧٤٧)، وحسنه شعيب هنا.

قال محمد بن رُمْح: سمعتُ الليثَ بن سعد يقول: قد أعاذَهَا الله ﴿ إِلَّ أَن تَسَرِقَ، وكلُ مَسَلَم ينبغي له أن يقول هذا(۱).

وتلك المرأة التي سرقت من بني مخزوم، واسمها على الصحيح: فاطمة بنت الأسود بن عبدالأسد، بنت أخي أبي سلمة بن عبدالأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي ﷺ(").

قال الحافظ: (وإنما خَصَّ ﷺ فاطمةَ ابنته بالذّكر: لأنّها أعـزُ أهله عنده، ولأنه لم يبق من بناته حينه نوعيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلّف، وتَرْكَ المحاباة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجـه (۲۰٤۷) واللفظ له؛ وأخرجـه دون كلام ابن رمح: البخاري (۲۷۸۸)؛ ومسلم (۱۲۸۸)؛ وأبو داود (۲۳۷۳)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٣٤٨/١٥، شرح الحديث (٦٧٨٨).

في ذلك، ولأن اسمَ السارقة وافَقَ اسمَها عليها السلام فناسَبَ أن يضرب المثل بها)(١).

- وبَلَغ من دالَّة السيدة فاطمة عند أبيها على ومنزلتِها منه؛ أن بعض نسائه الطاهرات تودَّدْنَ إليها وطلبنَ منها أن تكلم النبيَّ على بشأن أم المؤمنين عائشة وحبَّه لها وإعظامه لشأنها!.

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۷۸۸ (۸۸۷۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٨١)؛ ومسلم (٢٤٤٢)؛ والنسائي في «الكبرى» (١) ٨٨٤١)، وغيرهم. ومعنى (يسلُلنك العدل في ابنــة أبي قحافة): أي =

قال الحافظ في فقه الحديث وفوائده: (فيه ما كان عليه أزواجُ النبي على من مهابته والحياءِ منه حتى راسلنه بأعزّ الناس عنده فاطمة)(١).

**•** • •

<sup>=</sup> يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب، وليس مرادهن بالعدل ما يقابله الظلم والجَوْر.

<sup>(</sup>۱) الفتح: ۲۳/۷ (۲۰۸۱).

### منزلتها عند الأمة

•• لأهل البيت عامة وللسيدة فاطمة خاصة منزلة رفيعة جليلة ثابتة أصيلة في أفئدة المسلمين من لَــدُن عصر النبوة وجيل الصحابة الكرام رفي ، وهي مستمرة مطردة عبر العصور جيلاً بعد جيل إلى زماننا وهكذا إلى قيام الساعة.

والصحابة رضوان الله عليهم هم خير من يَعرف حقَّ رسول الله ﷺ وحقَّ ذريته الطاهرة من الإجلال والتكريم والمحبة والرعاية؛ عملاً بتوجيهات القرآن الكريم والتزاماً بأحاديث النبي ﷺ وإقراراً لعينه. وعلى هذا جرت الأمة الإسلامية عبر السنين، ما تنكَّبه مسلم ولا تجافَى عنه مَن يؤمن بالله واليوم الآخر.

ولا يوجد اليوم مسلم واحد على وجه الأرض يخطر بباله فضلاً عن أن يُكِنَّ في نفسه أدنى بغضاء أو انحراف عن الطاهرة البتول بضعة الرسول ، ومواقف المسلمين وكتبهم وأدبياتهم وواقعهم يشهد بذلك، وقد اشتهر عندهم جميعاً تسمية أبنائهم وبناتهم بأسماء على وفاطمة وولديهما الحسن والحسين.

بَيْدَ أَن الأَمر الذي يجب التنبه لـ والتأكيد عليه أن أهل السُّنَة يحبُّون فاطمة وغيرها من أهل البيت الأطهار الحبَّ الشرعي الذي ارتضاه الله سبحانه وأَصَّله ورسَّخَه النبي ﷺ الذي ثبت عنه أنه قال: «لا تُطُرُوني كما أَطْرَتِ النصارى ابنَ مريم، فإنما أنا عبدُه، فقولوا: عبدُ الله ورسولُه»(۱).

وقال ﷺ: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»!.

فلا يجوز المغالاةُ في حبّها والتمسكُ بالأخبار الموضوعة والأكاذيب السّمجة التي حُشرت في فضلها. كما لا يجوز البتّة تأويل بعض الآيات القرآنية التي يزعم الزاعمون أنها جاءت في فضلها وتقدُّمِها على جميع نساء العالمين حتى في (طبيعة خِلْقتها) وأنها من (طينة خاصة). ولا يُقبل أيضاً اختلاق الأسماء المعبَّدة لها مثل (عبدالزهراء)، وغير ذلك مما لم يرِدْ فيه نص ولا يقبله عقل.

إن أهل السُّنَة هم أولى بفاطمة وأهل البيت من غيرهم من المبتدعة الضالة، فهم الذين يسيرون على جادة السُّنَة في محبة فاطمة وإجلالها وإنزالها في سويداء قلوبهم، دونما غلق أو انحراف؛ كالذي وقعت فيه الرافضة وادَّعَوا اختصاصهم بفاطمة وأهل البيت ومحبَّتهم لهم، وضلُّوا في ذلك ضلالاً مبيناً بعيداً أوصلهم إلى ادعاء صفات لفاطمة وعلى والحسنين هي فوق صفات الملائكة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٥)؛ وأحمد (١٥٤) من حديث عمر الفاروق.

المقرَّبين، وزعموا لهم أنهم من (طينة غير طينة البشر)، وأنهم منزَّهون عن الخطأ، وأنهم مطَّلِعون على السرائر وعلم الملكوت ما كان وما سيكون... فوصلوا بهم إلى درجة المعصومين، بل فيهم أشياء من صفات الألوهية والعياذ بالله تعالى!.

حاء في حديث ميراث النبي ﷺ: أن أبا بكر الصديق ﷺ: أن أبا بكر الصديق ﷺ أحَبُ إليَّ أن أصِلَ من قرابتي)(١).

وروى ابن عُمر، عن أبي بكر ﷺ قال: (ارقُبُوا محمداً ﷺ في أهل بيتهِ)(٢).

وسيأتي المزيد من مواقف الصديق وأقواله في إجلال فاطمة وأهل البيت؛ في الباب التاسع.

وروى أسلم مولى عمر، عن عمر بن الخطاب: أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله ﷺ فقال: (يا فاطمة، واللهِ ما رأيتُ أحداً أحَبَّ إلى رسول الله ﷺ منك، والله ما كان أحدٌ من الناس بعد أبيكِ ﷺ أحَبَّ إلىً منكِ) (٣).

<sup>(</sup>۱) هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وغيره، سيأتي بتمامه: ص ٣٠١ ـ ٣٠٣، ٣١٣ في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۷۱۳) و(۳۷۵۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم: ١٥٥/٣، وصححه، وقال الذهبي: غريب عجيب.

وزاد الفاروق عمر من إجلال آل البيت وحبّه لهم وتعلّقِه بهم؛ أنه سعى للاتصال بهم بسبب فأصهر إلى عليّ وفاطمة وتزوج ابنتهما أم كلئوم، وخرج على المهاجرين فقال: ألا تهنّوني؟! فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنت على وبنت فاطمة بنت رسول الله ﷺ (۱)!.

- وتأمّـل هذا الموقف الجليل من الصحابي المِسْور بن مخرَمة، الـذي يؤكد الالترام العجيب برغبة النبي الله بأن لا يُساء لفاطمة عليها السلام حتى بعد وفاتها؛ فيحرص المِسْوَر على أن لا يتسبَّب في إزعاج أو انقباض بنات فاطمة!.

روى عُبيد الله بن أبي رافع، عن المِسْــوَر: (أنه بَعَثَ إليه حَسَــنُ بن حَســن<sup>(٣)</sup> يخطُب ابنتَه، فقال له: قلْ له فَلْيَلْقَنِي في

<sup>(</sup>١) تقدم الخبر بتمامه: ص ٤٨ حاشية (١) في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ٢٠١/٩، وقال الهيشي: رواه الطبراني في «الأوسط» وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح؛ وذكره الحافظ في الإصابة: ٣٦٦/٤ وصححه إلى عمرو بن دينار، راويه عن عائشة.

 <sup>(</sup>٣) هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وزوجته: فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب، أي بنت عمه، وتكون جدتها وجدته: السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. انظر: نسب قريش، ص ٥١.

الْعَتَمَة. قال: فلَقِيه، فحمدَ الله المسورُ وأثنَى عليه، ثم قال: أمّا بعدُ؛ وايمُ اللهِ ما من نسب ولا سبب ولا صِهْرٍ أَحَبَ إليَّ من نسبِكم وسببِكم وصِهْرهم، ولكنَّ رسولَ الله عَلَّ قال: «فاطمة بَضْعَة منى يَقْبِضُني ما يَقبِضها ويَبْسُطني ما يَبْسُطها، وإنَّ الأنسابَ يوم القيامة تنقطعُ غيرَ نَسبي وسسببي وصِهْري»، وعندك ابنتها ولو زَوَّجْتُك لَقَبَضَها ذلك! فانطلق عاذِراً له) (۱).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۹۰۷)؛ والحاكم: ۱۵۸/۳ وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه شعيب الأرنؤوط دون قوله: «وإن الأنساب...» فهو حسن بشواهده. قوله: (العتمة) أي: صلاة العشاء.

# الباب السابع

أهلُ البيبَ الأطهارُ عليهم السلامُ

- ، التُصوص الواردة في مناقب أهل البيت.
  - ولفات ونوضيحات
- الانحراث والعلؤ الفسال في محة قاطمة وأهل

. . .

## النصوص الواردة في مناقب أهل البيت

ثبتت تزكية أهل البيت عليهم السلام في الكتاب العزيز، واشتملَتْ كُتب السُنَّة على أحاديث كثيرة صحيحة جليلة في مناقبهم، وروى ذلك جماعة من الصحابة الكرام ونشروها بين الناس، وتناقلَها أهلُ السُنَّة طبقةً بعد طبقةٍ، وهو لون من روائع حبّهم لأهل البيت الأطهار؛ عملاً بأوامر الكتاب والسُنَّة، والتزاماً بالطريقة الشرعية الصحيحة في حبّهم وإجلالهم دونما غلوً ولا شَطط ولا انحراف كما وقع ممن ضلوا عن جادة الحق واتبعوا أهواءهم.

### أولاً: حديث الكساء:

1 ـ روت الصّدِيقة عائشة أم المؤمنين قالت: (خَرج النبي ﷺ غداةً وعليه مِرْطٌ مُرَحَّلٌ من شَعَر أسود، فجاء الحسنُ بن علي فأَدْخَله، ثم جاء الحسين فدَخل معه، ثم جاءت فاطمةُ فأَدْخَلها، ثم جاء عليٌ فأَدْخَله، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدِّهِبَ عَنَصُمُ مُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣])(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٤۲٤)؛ والبغوي في «شرح السُّنَّة» (۳۹۱۱). مِرْط: كساء. مُرَحَّل: موشَّى منقوش عليه صور رِحال الإبل.

٢ - وعن أم سَلَمة قالت: (في بيتي أُنْزِلَتْ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدَ اللَّهُ لِيُدَ اللَّهُ عَنَكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾، قالت: فأرسَل رسولُ الله ﷺ إلى فاطمة وعليِّ والحسن والحسين؛ فقال: «هؤلاء أهلُ بيتي» قالت: فقلتُ: يا رسولَ الله، أمَا أنا من أهل البيت؟ قال: «بلى إن شاء الله»)(").

٣ - وعن عُمر بن أبي سَلَمة ربيبِ النبي ﷺ قال: (نَزلَت هذه الآية على النبي ﷺ قال: (نَزلَت هذه الآية على النبي ﷺ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطُهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ في بيت أم سلمة، فدعا النبي ﷺ فاطمة وحسنا وحسينا فَجَلَّلهم بكساء، وعليّ خلفَ ظهرهِ فَجَلَّله بكساء، ثم قال: «اللّهمَّ هؤلاء أهلُ بيتي، فأَذْهِبُ عنهم الرِّجْسَ وطَهِرْهُم تطهيراً». قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ على مكانِكِ، وأنتِ إلى خيرٍ») (٣).

٤ - وعن شـــدًاد أبي عمّار قــال: (دخلتُ علــى واثِلَةَ بن الأَشــقَع وعنده قوم فذكروا عليّاً، فلما قاموا قال لي: ألا أُخبِرُك

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البغوي (۳۹۱۲)؛ والطحاوي في «شــرح المشــكل» (۷٦۸)؛ والحاكــم: ۱٤٦/۳ وصححــه، ووافقه الذهبي؛ وصححــه البغوي في «شرح الشُنَّة»، وقال شعيب: لا بأس بإسناده.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٣٤٨٣) و(٤١٢١)؛ وأحمد (٢٦٥٩٧)؛ والطحاوي
 في «شرح المشكل» (٧٧١)، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

زاد في رواية: (قال واثلة: فقلتُ من ناحية البيت: وأنا يا رسول الله من أهلِك؟ قال: «وأنتَ من أهلي»، قال واثلة: إنها لمن أَرْجى ما أَرتجي)(١).

ومعنى قوله تعالى: ﴿لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴾:

قال ابن تيمية: لفظ ﴿ ٱلرِّجْسَ ﴾ أصله القذر، ويُراد به: الشرك، كقوله: ﴿ فَا جَتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشَنِ ﴾ [الحج: ٣٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٦٩٨٨)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (٧٧٣)؛ وابن حبان (٦٩٧٦)؛ والحاكم: ١٥٢/٢؛ والبيهقي في «السنن»: ١٥٢/٢، وغيرهم، والرواية الأولى لأحمد والثانية لابن حبان، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وصححه شعيب الأرنؤوط.

ويُراد به: الخبائث المحرَّمة كالمطعومات والمشروبات، كقوله: ﴿ قُل لا اللهِ الْحَبْدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلا آن لَوَ عَكَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلا آن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ يَكُونَ مَيْسَةً ﴾ [الانعام: ١٤٥]، وقوله: ﴿إِنَّمَا لَلْخَثُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنْصَابُ وَٱلأَنْلَمُ وَبِعَثُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ [المائدة: ٩٠]، وإذهابُ ذلك إذهابُ لكله، ونحن نعلم أن الله أذْهَبَ عن أولئك السادة الشرك والخبائث.

ولفظ ﴿ ٱلرِّجْسَ ﴾ عام يقتضي أن الله يريد أن يُذْهِب جميعَ الرجس، فإن النبي ﷺ دعا بذلك.

وأما قوله ﷺ: «وطَهِّرْهم تطهيراً» فهو ســؤال مُطلَق بما يُسمَّى طهارة.

فدعاءُ النبي ﷺ بأن يُطهِّرَهم تطهيراً، كدعائِه بأن يزكِّيهم ويُطيِّبهم ويجعلَهم متقين، ونحو ذلك... وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتُهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس.

وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله، والذي دعا به النبي ﷺ؛ ليس هو العصمة بالاتفاق، فإن أهل السُّنَّة عندهم لا معصوم إلا النبي ﷺ(۱).

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة النبوية: ١١٠/٤ ـ ١١٢، مقتطفات.

### ثانياً: حديث الثقلين:

١ ــ روى يزيد بن حَيَّان وحُصَيْن بن سَبْرَة وعُمر بن مُسْلم، عن زيد بن أَرْقمَ قال: (قامَ رسول الله ﷺ يوماً فينا خطيباً بماءِ يُدعى خُمّاً بين مكة والمدينة، فَحمِــدَ اللهَ وأثنَى عليه، ووَعظ وذكَّر، ثم قال: «أمَّا بعدُ، ألَّا أيها الناسُ، فإنما أنا بشرٌ يُوشِكُ أن يأتي رسولُ ربي فأجِيب، وأنا تارِكُ فيكم ثَقَلَيْنِ: أوَّلُهما كتابُ الله فيه الهدى والنورُ، فخُذوا بكتابِ الله واسْتَمسِكوا به» فَحَتَّ على كتاب الله ورَغَّبَ فيه، ثم قال: «وأهلُ بيتي، أُذَكِّرُكُم الله في أهل بيتي، أُذكِّرُكُم الله في أهل بيتي، أُذكِّرُكُم الله في أهل بيتي». فقال له حُصَيْنْ: ومَن أهلُ بيته يــا زيدُ؟ أَليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤهُ من أهل بيته، ولكنْ أهلُ بيته مَن حُرِمَ الصدقةَ بعده. قال: ومَنْ هم؟ قال: هم آلُ عليِّ، وآل عَقيل، وآل جعفرٍ، وآل عبــاسٍ. قال: كلُّ هؤلاء حُرم الصدقة؟ قال: نعم)(١).

وفي رواية: عن زيد قال: قال رسول الله على: «إنِّي تاركُ فيكم ما إنْ تَمسَّكُتُم به لن تَضِلُّوا بَعْدي، أحدُهما أعظمُ من الآخر: كتابُ الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض، وعِتْرتي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲٤٠٨) واللفظ له؛ والنسائي في «الكبرى» (۸۱۱۹)؛ والبغوي (۳۶۱۳)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٦٤)، وغيرهم.

أَهْلُ بِيتِي، وَلَن يَتَفَرَّقا حَتَى يَرِدا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَانْظُرُوا كَيْفُ تَخْلُفُونَى فيهما»(۱).

وفي رواية أخرى: عن أبي الطُّفَيل، عن زيد بن أرقم قال: (لمَّا رجع رسول الله ﷺ من حَجَّة الوداع، ونزل غَدير خُمِّ، أمر بدَوْحاتٍ فَقُمِمْنَ، ثم قال: «كأني قد دُعِيت فأجَبت، إني قد تركت فيكم الثَّقلَيْن، أحدُهما أكبرُ من الآخر: كتابَ الله، وعِتْرتي أهلَ بيتي، فأنْظُروا كيف تَخْلُفوني فيهما، فإنهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدا علَيَّ الحوضَ») (").

٢ - وعن جابر بن عبدالله قال: (رأيتُ رسول الله ﷺ في حَجَّتِه يسوم عَرفة وهو على ناقته القَصْواءِ يَخطُب، فسمعتُه يقول: «يا أيها الناسُ، إني تركتُ فيكم ما إنْ أخذتُم به لن تَضِلُّوا: كتابَ الله، وعِثْرتي أهلَ بيتي»)(").

٣ ـ وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «إنِّي تارِكٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤١٢٢)، وانظر: الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۸۰۹۲)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (۱۷۲۵)؛ والحاكم: ۱۰۹/۳؛ وصححه شعيب الأرنؤوط، والألباني في الصحيحة: ۳۳۰/۶ (۱۷۵۰). وانظر ما كتبته عن (حديث الغدير) في كتابي «على بن أبى طالب».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترملذي (٤١٢٠)؛ والطبراني في «الكبيسر» (٢٦٨٠)؛ وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

فيكم خَليفتَيْن: كتابُ الله حبلٌ ممدودٌ ما بين السماء والأرض، أو ما بين السماء وإنَّهما لن أو ما بين السماء إلى الأرض، وعِثْرتي أهلُ بَيْتي، وإنَّهما لن يَتفرَّقا حتى يَرِدا عليَّ الحوض»(۱).

٤ ـ وعن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا أيها الناس، إني قد تركتُ فيكم ما إنْ أخذتُم به فلن تخِلُوا بعدي؛ الثَّقَلَيْن، وأحدُهما أكبرُ من الآخر: كتابُ الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض، وعِثْرتي أهل بَيْتي، وإنَّهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدا علَيَّ الحوضَ»(").

وعن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ قال: «إنّي تركتُ فيكم ما إنْ أخذتُم به لن تَضِلُّوا: كتابَ الله؛ سَـبَبُه بيكِ الله وسببُه بأيديكم، وأهلَ بيتي»(").

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۵۷۸)؛ وابن أبي شيبة: ۱۸/۷؛ وابن أبي عاصم في السُنَّة (۷۵۶) و(۱۵۵۵)؛ وصححه بشواهده الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١١١٠٤) و(١١٥٦١)؛ وابن أبي عاصم في «الشَّنَّة» (١٥٥٨) واللفظ له؛ والترمذي (٤١٢٢) وقال: حسن غريب؛ وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (١٥٦٣)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٦٠)؛ وحسنه شعيب الأرنووط، والألباني في «الصحيحة»: ٣٥٧/٤ ـ ٣٥٨ (١٧٦١).

### ثالثاً: أحاديث أخرى في فضائل أهل البيت:

ا ـ عن سعد بن أبي وقّاص قال: (لمَّا نَزلَت هذه الآية: ﴿فَقُلْ
 تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ ﴾ الآية [آل عمران: ٢١]؛ دعا رسولُ الله ﷺ عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللَّهمَّ هؤلاءِ أَهْلى»)(۱).

٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خَيرُكُم خيرُكُم لأهلي من بعدي» (١).

٣ - وعن أبي سعيد الخُدريِّ قال: قال رسول الله ﷺ:
 «والذي نَفْسي بيدِه؛ لا يُبْغِضُنا أهلَ البيتِ رجلٌ إلا أَدْخَلَه الله النارَ»(٣).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) أخرجــه الترمذي (۳۲٤٤)؛ وضمــن حديث طويل: مســلم (۲٤٠٤)؛ والترمذي (٤٠٥٨)؛ وأحمد (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم: ٣١١/٣ وصححه؛ وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (٦٩٧٨)؛ والحاكم: ١٥٠/٣ وصححه؛ وحسنه شعيب الأرنؤوط.

### وقفات وتوضيحات

أولاً: مفهوم آل النبي ﷺ وأهل بيته، وبطلان مذهب الرافضة في هذا:

• من خلال النظر في الأحاديث المتقدمة والتدقيق فيها والجمع بين أطرافها مع الآيات الكريمة في سورة الأحزاب؛ من قول تعالى تعالى ﴿ يُنِسَاءَ النَّيِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٠ - ٣٣]؛ يجزم الباحث المنصف البريء من الهوى أن أهل البيت هم أهل بيت رسول الله ﷺ، وأزواجه من آله وأهل بيته على الصحيح من قول العلماء.

فقد ثبت في «الصحيحين»: عن النبي رائد الله علم الصحابة الصلاة عليه: «اللَّهمَّ صلِّ على محمدٍ وأزواجِهِ وذرِّيتِه»(۱).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳٦٩)؛ ومسلم (٤٠٧)، أخرجاه من حديث أبي محميد الساعدي.

ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهلِ بيته، وامرأة لوط من آله وأهل بيته، بدلالة القرآن، فكيف لا يكون أزواجُ محمد من آله وأهل بيته؟!(ا).

والآيات الكريمة من سورة الأحزاب توضح ذلك وتؤكده؛ قال تعالى: ﴿ يَنِسَاءُ النِّي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةِ يُضَاعَفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ۞ ﴿ وَمَن يَقَنْتُ مِنكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِيحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّيَّيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِنْقَا مِنكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَلِيحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّيَّيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِنْقَا صَكِيعًا ﴾ يَلِسَلَة النّبِي لَسَتُنَ كَأَحَدِ مِن النِسَلَة أَيْنِ اتَقَيَّتُنَ فَلا صَكِيعًا ﴾ يَلِسَلَة النّبِي لَسَتُنَ كَأَحَدِ مِن النِسَلَة أَيْنِ اتَقَيَّتُنَ فَلا مَعْرُوفًا ۞ وَقَرْنَ عَنْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ اللّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ فَوْلاً مَعْرُوفًا ۞ وَقَرْنَ فَي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَعْنَ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَلَيْنَ اللّهُ لِيدُ اللّهُ لِيدُ اللّهَ لِيدَ اللّهِ وَالْمِعْنَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَيْ اللّهُ لِيدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْحَصَى اللّهُ وَالْحَصَى اللّهُ وَالْحَصَى اللّهُ وَالْحَصَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَ لَطِيفًا عَنْ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا فَي اللّهُ كَانَ لَطِيفًا فَي اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا فَي اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَ لَطِيفًا اللّهُ وَالْمُوسِكُمْ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا اللّهُ وَالْمُوسَانَهُ إِلّهُ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا اللّهُ كَانَ لَطِيفًا عَلَى اللّهُ كَانَ لَطِيفًا اللّهُ كَانَ لَطِيفًا اللّهُ كَانَ لَطِيفًا عَلَيْكُ فَى اللّهُ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا عَلَى اللّهُ كَانَ لَطِيفًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا اللّهُ اللّهُ كَانَ لَطِيفًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

فهذا يدل على أن أزواجَ النبي على من أهل بيته، فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن. ويدل على أن قوله: ﴿لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ عَمَّ غيرَ أزواجه، كعليً وفاطمة وحسن وحسن في الله ذكره بصيغة التذكير لمّا اجتمع

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة: ١٠٧/٤،٥٤٠/٢.

المذكر والمؤنث، وهؤلاء خُصُّوا بكونهم من أهل البيت من أواجه، فلهذا خَصَّهم بالدعاء لمّا أَدخلَهم في الكساء. كما أن مسجد قُبَاء أُسِّس على التقوى، ومسجده الله أيضا أُسس على التقوى وهو أكمل في ذلك، فلما نول قوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التّقوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدً فِيدِ رِجَالُ يُحِبُونَ أَن يَنَطَهَ رُواً وَالله يُحِبُ الْمُطّهِرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨] بسبب مسجد أن يَنَطَهَ رُواً وَالله للفظ لمسجد قباء ولمسجده على بطريق الأولى (۱).

(ثــم إن كلمة (أهل البيت) تُستعمل فــي العُرف واللغة للأزواج أولاً وبالــذات، ولغيرهِم تبعــاً. وكذلك وردت هذه الكلمة في زوجة إبراهيــم الله والله علله وبركنه عن قول الملائكـة لســارة: ﴿ أَنَّعُجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَركنه مُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ مَحِيدٌ مِحِيدٌ مَعِيدٌ ﴾ [هود: ٧٢].

فكانت أزواج النبي الله داخلة في أهل البيت أولاً وبالذات، وعلي وفاطمة والحسن والحسين الله على سبيل الاحتمال، لأن سياق الآية وإن كان للأزواج فقط، ولكن كلمة (أهل البيت) تحتمِل العموم، فأراد النبي الله أن يتأكّد هذا العموم في حق علي وفاطمة وابنيهما، فدَعَاهم وجَلّهم بكساء، ليُثبِت لهم ما يثبت لأهل البيت، ودعا لهم بالتطهير،

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة: ٣٩/٢ - ٥٤٠.

ولذلك لم يُدخِل أُمَّ سلمة في الكساء، لكونها داخلةً في أهل البيت قطعاً بدلالة سياق الآية، فلم تكن هناك حاجة إلى الدعاء لاعتدادِها في جملة أهل البيت، فقال لها: «أنتِ على مكانك، أنتِ على خير».

فلا شك أن عليّاً وفاطمة والحسن والحسين رأي ثَبَت كونُهم من أهل البيت بهذا الحديث) (١) أي: حديث الكساء.

•• واستدل الروافض بحديث الكساء على أن أهل البيت هم علي وفاطمة وأولادهما فقط، وعلى أنهم معصومون من الخطأ، لأن الله تعالى أَذْهَبَ عنهم الرِّجـس وطهَرهم تطهيراً، وكل من الدَّعويَيْن باطل().

والحق أن حديث الكساء الذي رواه مسلم وغيره (واضح الدلالة على أن النبي على جعل بيت علي وفاطمة على مشمولاً بالآية الكريمة، أو مضافاً إلى بيته الشريف الطاهر تكريماً وتشريفاً وتطهيراً، كذلك وبخاصة أن سيدته هي ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين المان الأن هذه الآية الكريمة \_ والآيات

 <sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم: ٥٧/٥. وانظر: شرح مشكل الآثار: ٢٣٥/٢ \_ ٢٤٨؟
 منهاج السُّنَّة: ٢٨٣٥ \_ ٥٤٠، ٣١١/٣ \_ ٢١٢، ٢١٢، ١٠٣/٤ \_ ١١٥؛ الشيعة وأهل البيت، ص ١٨ \_ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم: ٥٧/٥؛ الشيعة وأهل البيت، ص ٢١ ـ ٢٢.

السابقة التي صُدِّرَتْ بخطاب النبي ﷺ - نزلت في نساء النبي وبيتِ النبوة. وغُنيِّ عن البيان أن بيوت زوجاته بيوته، بل هي الأصل في خطابهن والحديث عنهـن رضي الله عنهن، بوصفه صاحب البيت. ومن هنا جاء الخطاب بالتأنيث في كل ما يَخصُّهنَّ من أحكام، في حين جاء خطابُ التطهير بصيغة الجمع المذكر؛ تنويهاً بصاحب البيت، ولأنهن يدخلن معه بوصفهن (أهله)؛ علماً بأن الأصل لغة وعرفاً، ومن ثُمَّ اصطلاحاً وقرآنـــاً بالطبع، أن يُذكر أهل بيـــت الرجل اختصاراً بصيغة التذكير، حتى ولو كان الخطاب لزوجة واحدة! قال تعالىي: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَكُمَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَنَىَ يَعْقُوبَ ۞ قَالَتْ يَنُونِلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَنَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَّكُننُهُ، عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ، حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴾ [هود: ٧١ - ٧٣].

وَادَّكُرْبَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ اللَّهِ كَالَاحِثَمَةُ إِنَّ اللَّهِ كَاكَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢\_٣٤].

ثم من الذي يقول: إن إضافة السيدة فاطمة عليها السلام وسائر أفراد بيتها رضي إلى آية التطهير يقتضي إخراج زوجات النبي من هذه الآية؟! وقد نزلت فيهن كما أوضحنا قبل قليل، وكما هو بَيِّنٌ من الآيات السابقة واللاحقة لآية التطهير!.

بل ما الذي يَعنيه هذا الإخراجُ \_ إنْ جاز في عقل عاقلٍ أو دينِ صاحبِ مروءةٍ ودينٍ \_ سوى الإيحاء بـأن الرجس قد يَلحق بهـن! وربما صرَّح بهذا بعض الفجـرة والمنافقين في حق السيدة عائشة ﷺ على وجه الخصوص.

ومسن بدهيات الاعتقاد عند أهل السُّنَة: تقريرُ طهارة زوجات النبي ﷺ وأمهات المؤمنين كافة؛ ﴿وَأَزْوَجُهُمُ أَمُهَنَهُمُ ﴾ [الأحراب: ٢]، والله تعالى يقول: ﴿ اَلْمَ يَشُنُ لِلْحَيِيثِينَ وَالْحَيثِينَ وَالْحَيثِينَ وَالْحَيثِينَ وَالْطَيّبُونَ لِلطَّيِبَاتِ أَوْلَئِيكَ مُبَرَّهُونَ مِمّا لِلْحَيثَاتِ أَوْلَئِيكَ مُبَرَّهُونَ مِمّا يَقُولُونَ لَهُم مَعْفِرةً وَرَزْقٌ حَصَرِيمٌ ﴾ [النور: ٢٦]؛ فلو كانت الصديقة بنت الصديق أو أي زوجة من زوجات النبي وحاشاه عنيئة، لكان النبي ﷺ وحاشاه عنيئة، لكان النبي ﷺ وحاشاه عنيئاً!.

فمن رمسی واحدة منهن أو عرَّضَ بها فقد رمی رسول الله ﷺ وعَرَّضَ به، بل رمی أمَّه هو إن كان يعدُّ نفسَه

من المؤمنين، وعَزَّ وجهُ الله أن يكون فاعل ذلك من المؤمنين! وقد قال تعالى في سياق الحديث عن العُصْبة التي جاءت بالإفك، قال محذِّراً سبحانه: ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ آبَدًا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ١٧].

قال القاضي أبو بكر الباقلاني وَغُلَلهُ: (إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سَبَّح نفسه لنفسه كقوله: ﴿ وَقَالُوا اللهُ وَلَداً سُبَحَانَهُ ﴾ [البقرة: ١١٦]، وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى أم المؤمنين عائشة فقال: ﴿ وَلَوْلا إِذْ سَيِعَتُمُوهُ وَلَتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّم بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهُتَنُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦]، سَبَّح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبّح نفسه في تبرئة ذاته من السوء، ولله المثل الأعلى.

ولهذا قال الإمام مالك كَلْللهُ: إن من رمى السيدة عائشة فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قُتلُ وقال الإمام ابن حزم في التعقيب على هذا القول: قول مالك هاهنا صحيح، وهى ردَّة تامة وتكذيبٌ لله تعالى في قطعه ببراءتها)(١).

وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة عائشة: (لمّا تكلم فيها أهلُ الإفك بالزُّور والبُهتان، غار الله تعالى لها، فأنزل براءتها

 <sup>(</sup>١) السُّنَة النبوية وعلومها بين أهل السُنَّة والشيعة الإمامية، للدكتور عدنان زرزور، ص ٤٧٦ ـ ٤٧٨.

في عشر آيات من القرآن تُتلى على تعاقب الزمان... وقد أجمع العلماء على تكفير مَن قَذَفها بعد براءتها رضي (١٠٠٠).

(ولقد ورد في الآية (٣٣) من سورة الأحزاب ذِكْر أو لفظُ ﴿ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾، وجاء في الآية (٣٤) قوله تعالى: ﴿ وَاَذْكُرْنَ مَا يُتّلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللّهِ وَٱلْجِكْمَةِ ﴾ \_ وبصيغة المضارعة: ﴿ يُتّلَىٰ ﴾؛ فسوف يبقينَ كلُهن في بيت النبوة! ولسوف تتلى في بيوتهن، أو في بيت كل واحدة منهن، آياتُ الله وسُنّةُ رسوله، ولسوف يدخلن في آية التطهير إلى يوم الدين!.

وقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم: من حديث عائشة ولله قالت: (ما شَبِع آلُ محمد منذُ قدِمَ المدينة من طعام بُرِّ ثلاثَ ليالِ تباعاً حتى قُبض)، وآل محمد هؤلاء في اللسان العربي: هن أهل بيته، أو زوجاته اللائي كُنَّ يعشن معه، أو عِشْنَ معه واخترنَ الله ورسوله والدار الآخرة)(۱).

إنه لمن أبطل الباطل إخراج الأزواج المطهرات من أهل البيت بعدما جعلهن الله تعالى أهل البيت أولاً وبالذات!)(٣).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٩١/٨ \_ ٩٢.

 <sup>(</sup>٢) السُّنَة النبوية وعلومها بين أهل السُنة والشيعة الإمامية، ص ٤٧٨.
 والحديث المشار إليه أخرجه البخاري (٥٤١٦)؛ ومسلم (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح الملهم: ٥٧/٥.

وأيضاً فقد دَلَّ حديثُ الإفك على أن (أمهات المؤمنين الطاهرات) هن أهلُه في المقام الأول؛ فعن عائشة: أن رسول الله على قام على المنبر، فاستعنز من عبدالله بن أبيً، فقال: «يا معشرَ المسلمين، مَن يَعْنَرُني من رجل قد بَلَغ أذاه في أهلي؟! واللهِ ما علمتُ على أهلي إلا خيراً! ولقد ذكروا رجلاً ما علمتُ منه إلا خيراً، وما كان يَدْخُلُ على أهلي إلا معى!»(١).

#### ثانياً: العِتْرة وحديث الثَّقَلَيْن:

قال العلّامة التوربشتي، ونقله عنه الإمام على القاري في «شرح المشكاة»: (عِتْرة الرجل: أهلُ بيته ورَهْطُـه الأَدْنَون، ولاستعمالهم العِترة على أنحاء كثيرة بيَّنَها رسول الله ﷺ بقوله: «أهل بيتـي»، ليعلم أنه أراد بذلك نسلَه وعصابتَـه الأَدْنَين وأزواجَه)(۱).

وقال السِّنْدي في تفسير «عِتْرتي»: كأنه على جعلهم قائمين مقامه، فكما كان في حياته القرآن والنبي، كذلك بعده: القرآن وأهل بيته، لكن قيامهم مقامه في وجوب المحبة والمراعاة

 <sup>(</sup>۱) شرح مشكل الآثار (٧٦٤)؛ وهو قطعة من حديث الإفك الطويل الذي أخرجه البخاري (٢٦٦١)؛ ومسلم (٢٧٧٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ٦٠٠/٥.

والإحسان، لا في العمل بأقوالهم وآرائهم، بل المرجع في العمل: الكتاب والسُّنَّة(١).

ويوضح العلّامة القاري الحكمة في تأكيد النبي على (العِتْرة الطاهرة) ومنزلتهم من الدين والعلم؛ فيقول: (إن أهل البيت غالباً يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم: أهل العلم منهم، المطلعون على سيرته، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه وبحكمته، وبهذا يَصلح أن يكون مقابلاً لكتاب العارفون كما قال: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْكِ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [البقرة: ١٢٩])".

وقوله ﷺ: «وأنا تاركٌ فيكم ثَقَلَيْن»: قال ثعلب: (سُمِّيا ثَقَلَيْن»: وأنا تعلب: (سُمِّيا ثَقَلَيْن لأن الأخذ بهما ثقيلٌ والعمل بهما ثقيلٌ، قال: وأصلُ الثَّقَل أن العرب تقول لكل شيء نفيسٍ خَطير مَصونٍ ثَقَل، فسمَّاهما ثَقَلَيْن إعظاماً لِقدْرهِما وتفخيماً لشأنهما)(").

وقول هذا «أذكركم الله في أهل بيتي»: (حاصل هذا الحديث أن رسول الله ﷺ ذكر ثقلين: كتاب الله وأهل بيته، أما

<sup>(</sup>١) انظر: هامش سنن الترمذي: ٣٣٥/٦، بتحقيق شعيب الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاشية (٢) في الصفحة السابقة، في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب: ٨٨/١١؛ واختصره ابن الأثير في «النهاية»: ٢١٦/١. وثعلب: هو إمام النحو العلّامة المحدّث أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم، توفي سنة (٢٩١هـ).

الأول: فقد أمر بالأخذ والاستمساك به، وأما الثاني: فقد أمر بمعرفة قدرهم وفضلهم وأداء حقوقهم. ومن هنا يقول الإمام ابن تيمية رَحِيَّلَتُهُ: وهذا اللفظ يدلُّ على أن الذي أُمرنا بالتمسك به وجُعل المتمسك به لا يَضِلّ هو كتابُ الله. وهكذا جاء في غير هذا الحديث، كما في صحيح مسلم: عن جابر في حجَّة الوداع لمَّا خَطب يوم عرفة وقال: «وقد تركتُ فيكم ما لن تضِلُّوا بعدَه إنِ اعتصمتُم به: كتابُ الله»(۱) انتهى(۱).

وقد ورد في موطأ الإمام مالك بلاغاً: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «تركتُ فيكم أمرين لن تَضِلُّوا ما تمسَّكْتُم بهما: كتابَ الله، وسُنَّةَ نبيِّه»(٣).

وقد جاء في سيرة محمد بن إسحاق التي جمعها ابن هشام خطبة الرسول ﷺ في حَجَّة الوداع، وفيها: «وقد تركتُ فيكم ما إن اعْتَصمتُم به فلن تضِلُّوا أبداً، أمراً بَيِّناً: كتابَ الله، وسُنَّة نبيِّه»(أ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)؛ وأبو داود (۱۹۰۵)؛ وابن ماجه (۳۰۷٤)، وغیرهم.

<sup>(</sup>٢) منهاج الشُّنَّة: ٣٠٠/٤، وانظر: ٦٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) موطأ مالك: ٨٩٩/٢؛ وقواه الألباني في «الصحيحة»: ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية: ٦٠٤/٢.

وقد أخرج الحاكم في مستدركه: عن ابن عباس: أن رسول الله في خَطب الناس في حَجَّة الوداع فقال: «... يا أيها الناس، إنِّي قد تركثُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبداً: كتابَ الله، وسُنَّة نبيّه في». ثم ذكر له شاهداً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله في: «إني قد تركثُ فيكم شيئين لن تضلُّوا بعدهما: كتابَ الله وسُنَّتي، ولن يتفرَّقا حتى يَردا علَيَّ الحوض» (۱). وذكر الذهبي الحديثين في تلخيص المستدرك وسكت عليهما ولم يتعقب على قول الحاكم بشيء) (۱).

(فالحاصل من مجموعة أحاديث خطبة حجة الوداع وحديث الغدير: أن النبي هي أمر بالتمشك بالكتاب والسُنَّة وجعلَهما أصلَيْن متبوعين يُرجع إليهما في معرفة أحكام الدين، وأمر بمعرفة قدْرِ أهل البيت وإكرامهم وأداء حقوقهم)(٣).

#### 

ترجم الإممام أبو عبدالله البخاري لمناقب قرابة رسول الله ﷺ ، وقرابتُه ﷺ أوسعُ دائرةً من أهل بيته، وقد شرح الحافظ مدلولَ القرابة فقال:

<sup>(</sup>١) المستدرك: ٩٣/١؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) تكملة فتح الملهم: ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق: ٦٠/٥.

(قرابةُ النبي ﷺ: يريد بذلك مَن يُنسب إلى جدّه الأقرب وهو عبدالمطلب؛ ممَّن صَحِب النبيَّ ﷺ منهم أو من رآه من ذكر وأنثى، وهم:

- \_ علي وأولادُه الحسن والحسين ومُحَسِّن وأم كلثوم من فاطمة عليها السلام.
  - ـ وجعفر وأولاده عبدالله وعون ومحمد.
  - \_ وعَقيل بن أبي طالب وولده مُسْلم بن عقيل.
  - \_ وحمزة بن عبد المطلب وأولاده يَعْلَى وعُمارة وأُمامة.
- والعباس بن عبدالمطلب وأولاده الذكور عشرة، وهم: الفَضْل وعبدالله وقُدم وعُبيد الله والحارث ومَعْبد وعبدالرحمٰن وكثير وعَوْن وتمَّام، وفيه يقول العباس:

تَمُّوا بتمّامٍ فصاروا عَشَـره يا ربّ فاجعَلْهـم كراماً بَرَره

وكان له من الإناث: أم حبيب وآمنة وصفية، وأكثرهم من لُبابة أم الفضل.

- \_ ومعتّب بن أبي لهب، والعباس بن عُتْبة بن أبي لهب.
  - \_ وعبدالله بن الزبير بن عبدالمطلب، وأخته ضُبَاعَة.
- \_ وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب، وابنه جعفر.

- ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وابناه المغيرة والحارث.

- وأُميمة وأروى وعاتكة وصفيّة بناتُ عبد المطلب، أسلَمتْ صفية وصَحِبتْ، وفي الباقيات خلاف، والله أعلم)(١).

#### رابعاً: فضل آل البيت والقرابة يكون بالتقوى لا بمجرد القرابة:

الأتقياء من أمة نبينا على هم أولياؤه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ فعن عَمْرو بن العاص قال: سمعت رسول الله على حِهَاراً غيرَ سِرِّ يقول: «أَلَا إِنَّ آل أبي \_ يعني فُلاناً \_ ليسوا لي بأولياء، إنَّما وَلِيِّيَ اللهُ وصالحُ المؤمنين»(").

وعن معاذ بن جبل قــال: قال رســول الله ﷺ: «إنَّ أَوْلَى الناس بي المتقون مَن كانوا وحيثُ كانوا» (٣).

قال الحافظ: (وقع في «شرح المشكاة»(أ): المعنى: أنّى

<sup>(</sup>١) الفتح: ٦٧٤/٨، فضائل الصحابة، باب (١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٩٠)؛ ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) هو طرف من حديث أخرجه: أحمد (٢٢٠٥٢)؛ وابن حبان (٦٤٧)؛ والبني والبيهقي في «السنن»: ٨٦/١٠؛ وصححه شعيب الأرنؤوط، والألباني في «صحيح الجامع» (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٤) أي: شرح مشكاة المصابيح، شرحه غير واحد ممن سبق ابن حجر أو جاء بعده.

لا أوالي أحداً بالقرابة، وإنما أُحِبُ الله تعالى لِما له من الحق الواجب على العباد، وأُحِبُ صالحَ المؤمنين لوجه الله تعالى، وأُوالي مَن أُوالي بالإيمان والصلاح سواء كان من ذوي رحم أَوْ لا، ولكن أرعى لذوي الرحم حقَّهم لصلةِ الرحم)، وعقَّب الحافظ فقال: (وهو كلام منقح)().

وقد قال تعالى: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَـٰكُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النحريم: ٤].

وعن أبي هريرة: (أنَّ رسولَ الله ﷺ أتى المَقْبَرةَ فقال: «السلامُ عليكم دارَ قوم مؤمنين، وإنّا إنْ شاءَ اللهُ بكم لاحِقونَ، وَدِدْتُ أنّا قد رأَيْنَا إخوانَنا»! قالوا: أولَسنا إخوانَكَ يا رسولَ الله؟ قال: «أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُ»...)(").

ومن حديث أنس قال: (قال رسول الله ﷺ: «وَدِدْتُ أُنِّي لَقِيتُ إِخُوانَك؟ إخواني»! قال: فقال أصحابُ النبي ﷺ: أَوَليسس نحن إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي، ولكنْ إخواني الذين آمنوا بي ولم يَرَوْني»)(٣).

<sup>(</sup>١) الفتح: ٤٦٨/١٣، شرح الحديث (٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٩)؛ والنسائي في «الكبرى» (٧٤٣)؛ وابن ماجه (٤٣٠٦)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢٥٧٩)، وحسنه شعيب الأرنؤوط؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢١٠٨).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا كان كذلك، فأولياؤه المتقون؛ بينه وبينهم قرابةُ الدين والإيمان والتقوى، وهذه القرابة الدينية أعظمُ من القرابة الطينية، والقُرب بين القلوب والأرواح أعظمُ من القرب بين الأبدان.

ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون، وأما أقاربُه ففيهم المؤمن والكافر، والبَرُ والفاجر، فإن كان فاضلاً منهم كعليِّ وجعفر والحسن والحسين، فتفضيلهم بما فيهم من الإيمان والتقوى، وهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب. فأولياؤه أعظم درجة من آله، وإن صلَّى على آله تبعاً له لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين لم يصلِّ عليهم؛ فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه، وهم أفضلُ من أهل بيته، وإنْ لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاً، فالمفضول قد يختصُّ بأمر ولا يَلزم أن يكون أفضلَ من الفاضل.

ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يُصلَّى عليه، كما ثبت ذلك في «الصحيحين»، فقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منهن كلهن)(١).

فالقرابة وحدَها ليست فضيلة، فالعباس بن عبدالمطلب أقربُ للنبي على نسباً من علي، وحمزةُ من السابقين الأولين من

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة: ١٠٨/٤ \_ ١٠٩.

المهاجرين وهو أقرب نسباً منه أيضاً، وليسا أفضَلَ من علي (١٠).

(وللنبي ﷺ من بني العمِّ عددٌ كثير؛ كجعفر وعقيل وعبدالله وعُبيد الله والفَصْل وغيرهم من بني العباس، وكربيعة وأبي سفيان ابنَي الحارث بن عبدالمطلب.

وليس هؤلاء أفضل من أهل بدر، ولا من أهل بيعة الرضوان، ولا من السابقين الأولين، إلا مَن تقدَّم بسابقته كحمزة وجعفر فإن هذين شما من السابقين الأولين، وكذلك عبيدة بن الحارث الذي استُشهد يوم بدر) (١٠).

#### خامساً: وجوب محبة أهل البيت:

أَطبَق المسلمون على تعظيم أهل بيت رسول الله ﷺ وإجلالِهم وإكرامِهم وتقريبهم والإحسانِ إليهم ووجوب محبَّتِهم، وتوارثوا ذلك خَلَفاً عن سَلَف، وجيلاً إثر جيل، من لدُن الصحابة الكرام وإلى زماننا وإلى ما شاء الله.

وقد تقدم ذِكْر شَذْرة من مواقف الصحابة في هذا المضمار المبارك (٣).

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة: ٥٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) منهاج السُّنَّة النبوية: ٥٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٢٣٠ ـ ٢٣٤ في هذا الكتاب.

وأهل السُّنَّة جميعاً على هذا الحبِّ والإجلال لأهل البيت الأطهار، ولا يُعرف منذ فجر تاريخ الإسلام أحدٌ يُبغِض (أهلَ البيت) لأنهم (أهلُ البيت)! وما جرى من وصف بعض أهل الشام (بالنَّصْب) ومعاداةِ أهل البيت، إنما كان فترة تاريخية ضئيلة مضَــتْ قد عفَا عليهــا التاريخ، ووقعــت مقالات بين الطرفين: أتباع عليِّ وأتباع معاوية، لأسباب مخصوصة... ثم اندثرت وتلاشت عند أهل السُّنَّة، بينما زادت شِرَّتُها مع مرور الزمن عند الشــيعة فالرافضة، وتاجر بها كلُّ أفَّاك أثيم ورمَى أهلَ السُّنَّة عامةً وأهلَ الشام خاصةً بأنهم (نواصب) يُبغِضون أهل البيت ويعادونهم، وزَرَع الرافضةُ ذلك في قلوب أتباعهم من العامة والأغمار، وشَحنُوهم بمعاداةِ أهل السُّنَّة لأنهم أعداء أهل البيت بزعمهم! وتطوَّر الأمر بمرور الزمن وتنامِي الانحراف حتى أصبح ذلك ديناً عند الرافضة يتقربون إلى الله \_ بزعمهم الباطل - باستباحة دماء أهل السُّنَّة وديارهم وأموالهم...

وواقعُ التاريخ الماضي والحاضر خاصة يشهد بذلك، كما أن حقائق التاريخ وواقع أهل السُّـنَّة عامة وأهل الشام خاصة؛ تشـهد بموالاتهم لأهل البيت ومودَّتهم لهم وحبِّهم وإجلالهم أضعاف ما يُكِنُّونه مـن ذلك لمعاوية وآلـه والأمويين عامة!

وانظر واقعهم في الشام ومصر والجزيرة العربية وغيرها، بل وحتى الهند وباكستان وما والاها؛ كي ترى الحبّ الشرعي لأهل البيت، وتسمية أبنائهم بأسماء علي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وغيرهم، في حين لا تجدُ أسماء (معاوية) و(مروان) و(عبدالملك) و(الوليد) إلا أقلّ من القليل.

وقُلُ مثلَ ذلك فيما صنَّفوه من كتب مطوَّلة ومختصرة، عامة ومفردة، في فضائل أهل البيت ومناقبهم وسِيَرهم العطرة، وشَحنوا كُتب السُّنَّة والحديث الشريف بمناقبهم، وذلك مسطور منشور على مدى أربعة عشر قرناً...

وعلى الضدِّ من ذلك لا تجدُ البتَّة عند الرافضة التسمية بأسماء عامة الصحابة، دَعْ عنك التسمية بأبي بكر وعمر وعثمان! أمَّا الثناءُ عليهم ونشرُ سِيرهم وتصنيفُ الكتب في فضائلهم، فهذا عند الرافضة أمر مستحيل المنال، بل الواقع عندهم هو نقيضُ ذلك؛ حيث صنَّفوا في مثالبهم ومساوتهم والعياذ بالله تعالى!.

0 0 0

#### الانحراف والغلو الضال في محبة فاطمة وأهل البيت

اقترفت أيدي الكذابين والوضاعين والمتروكين والمتروكين والمجهولين آثاماً عظيمة؛ فافترت على رسول الله وكذبت عليه ونسبت إليه (روايات) زعموها (أحاديث في فضائل فاطمة وآل البيت الأطهار) ـ فأجرموا بحق الشريعة، وأساؤوا إلى آل بيت النبي هي، وجَنَوا على أنفسهم أوزاراً كبيرة...

ثم زاد الأمر سوءاً فاختلقت الرافضة مزاعم أخرى لهم وولّدوا (أخلوقة الأئمة الاثني عشر)، وادّعَوْ لفاطمة ولعلي ولبقية الأئمة المتزعومين ما لم يُعطِه الله تعالى للأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وتكونت من هذا وذاك (منظومة مفتراة) أُحِيطت بالقداسة، وتوارثتها كتب التراث، وضلّ بها كثير من الناس، وغام وجه الحق، وشوّهت سيرة أهل البيت الكرام الذين برّاًهم الله ورسوله من ذلك الإفك المبين!.

وأشير في هذا الفصل إلى مبحثين اثنين:

#### المبحث الأول: طرف من الأحاديث الواهية والموضوعة في مناقب فاطمة وآل البيت:

ا ـ روى العباس بن الوليد بن بكار الضّبِّي قال: حدثنا خالد بن عبدالله الواسِطيُّ، عن بَيَان، عن الشعبي، عن أبي جُحَيْفَةَ، عن عليِّ عليه السلام قال: سمعت النبي عليه يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من وراء الحجاب: يا أهل الجمْع غُضُوا أبصاركم عن فاطمة بنتِ محمد على حتى تمرًّ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم: ۱۵۳/۳، وأخطأ فصحّحه، وردَّ عليه الذهبي فقال: لا والله بل موضوع، والعباس؛ قال الدَّارَقُطْني: كذاب. وذكره ابن عرّاق في تنزيه الشريعة: ۱۸۱۸؛ وأورده الألباني في «الضعيفة» (۲۸۸۸) وقال: موضوع، وأجاد في الكلام عليه، وردَّ على الشيخ أحمد الغُماري في تقويته لهذا الحديث واتهامه أهل الحديث بأنهم (نواصب)!. والخبر في كتب الشيعة، انظر مشلاً: أمالي الصدوق، المجلس الخامس، ص ۲۵، الحديث (٤)؛ بحار الأنوار: ۱۲۹/۶۳ الحديث (۱۰)، ص ۲۱۸، الحديث (۲)، الحديث (۲۱)، ص ۲۱۸،

يدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسين، قلتُ: يا رسول الله، فمُحِبُّونا؟ قال: «من ورائكم»)(١).

" - وعن عائشة قالت: (قلت: يا رسولَ الله، ما لَكَ إذا جاءتْ فاطمةُ قَبَّلْتَها حتى تجعلَ لسانَكَ في فيها كله كأنك تريد أن تُلْعِقَها عسلاً؟! قال: «نعم يا عائشة، إني لمَّا أُسْرِي بي إلى السماء أدخلني جبريل الجنة، فناولني منها تفاحةً فأكلتُها، فصارت نطفةً في صُلْبي، فلما نزلتُ واقعتُ خديجة، ففاطمةُ من تلك النطفة، وهي حَوْراء إِنْسيَّة كلما اشتقتُ إلى الجنة قبَّلْتُها!»).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم: ۱۵۱/۳ وصحّحه، وتعقّبه الذهبي فقال: إسماعيل وشيخُه وعاصم ضُعِّفوا، والحديث منكر من القول يشهد القلب بوضعه. وعزاه الصالحي في سبل الهدى والرشاد: ٤٢٨/١١ للطبراني، وقال: سنده واو.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ١٥٦/٣؛ الموضوعات، لابن الجوزي: ٣٠٨/١؛ تنزيه الشريعة، لابن عَرَّاق: ٤٠٩/١؛ تذكرة الموضوعات، للفَتَّني الهندي، ص ٣٠٨؛ تاريخ بغداد: ٥٧/٥، ترجمة (٢٤٨١)، وغيرها.

قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: هذا كذبٌ جَليٌ لأن فاطمة وُلدت قبل النبوة فضلاً عن الإسراء.

وذكر الحديث في «الميزان» وقال: هذا حديث موضوع مهتوك الحال<sup>(۱)</sup>.

وحكمَ عليه بالوضع ابن الجوزي والسيوطي وابن عَرَّاق وغيرهم.

وهذا الذي وَضَع هذا الخبر وكذلك الذين صدَّقوه وأثبتوه في كتبهم على جهة الاحتجاج به \_ هم قوم مخذولون لا عقول لهم؛ فالسيدة فاطمة وُلدت سنة خمس قبل البعثة، والإسراء كان سنة عشر أو بعدها، فيكون عُمُر فاطمة أزيدَ من خمس عشرة سنة. وأمها السيدة خديجة توفيت سنة عشر من النبوة وقبل أن تُفرض الصلاة، أي قبل الإسراء والمعراج! فتأمل.

وقد روت كتب الشيعة هذا (الحديث الموضوع)(١) بطريقة طريفة على عادتهم، إذ لا يَخفى على المطَّلع على (كتب الحديث) عند القوم الطابعُ القصصي المثير للعواطف عند

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال: ٥١٩/٢، ترجمة (٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القمي: ٣٤/١؛ بحار الأنوار: ٤/٤٣، الحديث (٢، ٥)؛ مقتل الحسين، للخوارزمي: ٦٤/١؛ فاطمة بنت محمد، للسيد علي عاشور، ص ٧ ـ ٩. وانظر الحاشية التالية.

العامة لكثير من الأحاديث والروايات، وهذا (المنهج!) عندهم يشكل سمة بارزة عند كثير من علمائهم ومصنفيهم وخطبائهم، وفي (مساحات كبيرة) من كتبهم وأدبياتهم التي تنطوي على خرافات كثيرة.

فأحــدُ أعمدتهم وهو المعروف بالشــيخ الصــدوق (ابن بابويه القُمي: ت٣٨١هـ)، في (باب نوادر المعاني) من كتاب «معاني الأخبار» يروي هذا الحديث بإسناده، فيقول:

«خُلق نور فاطمة عليها السلام قبل أن تُخلق الأرض والسماء» فقال بعض الناس: يا نبي الله، فليست هي إنسيّة؟ فقال على: «فاطمة حَوْراء إنسيّة» قال: يا نبي الله، وكيف هي حوراء إنسيّة؟ قال: «خلقها الله على من نوره قبل أن يَخلق آدم إذ كانت الأرواح، فلما خَلق الله عَلَى آدمَ عُرضت على آدم»! قيل: يا نبي الله، وأين كانت فاطمة؟ قال: «كانت في حُقّة تحت ساق العرش» قالوا: يا نبي الله، فما كان طعامها؟

قال: «التسبيح والتهليل والتحميد. فلما خلق الله عَجَلِلَ آدم وأخرجني من صُلْبه، أحبُّ الله ﷺ أن يُخرجها من صُلبي؛ جعلها تفاحةً في الجنة وأتاني بها جبريل عليه السلام، فقال لى: السَّلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد، قلت: وعليك السَّلام ورحمة الله حبيبي جبرئيل. فقال: يا محمد إن ربُّك يُقرئك السَّلام، قلتُ: منه السَّلام وإليه يعود السَّلام، قال: يا محمد، إن هذه تفاحة أهداها الله رَجَّالُ إليك من الجنة. فأخذتُها وضَممتُها إلى صدري. قال: يا محمد، يقول الله عَلَلْمْ كُلْها! فَفَلَقتُها فرأيت نوراً ساطعاً ففزعتُ منه، فقال: يا محمد ما لَكَ لا تأكلُ؟ كُلُها ولا تَخَفْ؛ فإن ذلك النور: المنصورة في السماء، وهي في الأرض: فاطمة. قلت: حبيبي جبرئيل، ولِمَ سُمِّيَتْ في السماء: (المنصورة)، وفي الأرض: (فاطمة)؟ قال: سُمِّيت في الأرض (فاطمة) لأنها فَطَمَتْ شيعتَها من النار، وفُطِم أعداؤها عن حبِّها! وهي في السماء: (المنصورة)؛ وذلك قول الله عَظِن: ﴿ وَيَوْمَهِـ ذِ يَفْرَحُ اَلْمُوْمِنُونَ • بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَآهُ ﴾ [السروم: ٤ - ٥] يعنى نصر فاطمة لمحبيها»)(١).

 <sup>(</sup>١) معاني الأخبار، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧؛ الشُنَّة النبوية وعلومها بين أهل الشُنَّة والشيعة الإمامية، للدكتور عدنان زرزور، ص ٤١٨ ـ ٤١٩.

\$ - عـن أنس بـن مالـك قـال: (كنـتُ قاعـداً عنـد رسول الله هي ، فغَشِيَه الوحي، فلما سُـرِّيَ عنه قال: «يا أنس، أتدري ما جاءني به جبرئيـلُ من عند صاحب العرش؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «إن الله تعالى أمرني أن أُزوِّجَ عليّاً من فاطمة»)(۱).

حديث موضوع، حكم بوضعه ابن الجوزي والسيوطي وابن عَرَّاق والشَّوكاني والألباني وغيرهم.

- قال أبو بكر محمد بن حَيُّويْهِ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَرِيُّ، أخبرنا عبدالرزاق بن همَّام، حدثني أبي، عن ميناء بن أبي ميناء مولى عبدالرحمٰن بن عوف قال: (خُدُوا عني قبل أن تُشابَ الأحاديثُ بالأباطيل؛ سمعتُ رسولَ الله عني يقول: «أنا الشجرة، وفاطمة فرعُها، وعليُّ لِقاحُها، والحسن والحسين ثمرتُها، وشيعتُنا ورقها، وأصلُ الشجرة في جنة والحني، وسائرُ ذلك في سائر الجنة»)".

<sup>(</sup>۱) الموضوعات، لابسن الجسوزي: ۲۰۰۱ ـ ۲۱۸؛ اللالسئ المصنوعة: ۲۰۰۱؛ تنزيه الشريعة: ۲۰۱۱ ـ ۲۱۱؛ الفوائد المجموعة، ص ۳۹۰؛ السلسلة الضعيفة (۱۸٤٥)؛ سبل الهدى والرشاد: ۲۷۷/۱۱ ـ ۲۷۸.

<sup>(</sup>۲) المستدرك: ۱۲۰/۳؛ تنزيه الشريعة: ٤١٤/١. وهو في كتب الشيعة: بصائر الدرجات، ص ٩١، المجلس المفيد، ص ٢١٥، المجلس (٢٨)، الحديث (٥)، وبنحوه في: أصول الكافي، ص ١٢٧.

وقد اشتد الذهبي على الحاكم لإيرادِه أمثالَ هذا الخبر الموضوع في «المستدرك على الصحيحين»، وكذلك أنكر قولَه بأن (ميناء) (الصحابي سمع من النبي ، فقال: (قلتُ: ما قال هذا بشرٌ سوى الحاكم، وإنما ذا أي ميناء تابعي ساقط، وقال أبو حاتم: كذاب يكذب، وقال ابن معين: ليس بثقة. ولكن أظن أن هذا وُضِع على الدَّبَري، فإن ابن حَيُّويْه متَّهم بالكذب! أفما استحييتَ أيها المؤلف أن تورد هذه الأخلوقات من أقوال الطُّرقيّة فيما يُستدرك على الشيخين؟!) (المُ

٦ عن أبي ذُرِّ الغِفَاري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ أهل بيتي كمثل سفينة نوح: مَـنْ ركب فيها نَجَا، ومَن تخلَّف عنها غَرِق، ومَن قاتلَنا في آخر الزمان كمن قاتل مع الدجّال»(").

<sup>(</sup>۱) هو ممن يروي عن الصحابة، متهم بالكذب، وترجمته مظلمة في كتب «المتروكين والوضاعين».

<sup>(</sup>٢) تلخيص المستدرك: ١٦٠/٣.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير، للطبراني: ٣٧/٣، ٣٨، ٣٤/١٢؛ المستدرك: ٣٤/٢٠) مشكاة ١٥٠/٣ \_ ١٥١؛ ضعيف الجامع الصغير (١٩٧٤) و(٢٤٧٥)؛ مشكاة المصابيح: ١٧٤٢/٣؛ مجمع الزوائد: ١٦٨٨٩.

قال الذهبي: فيه مفضًل بن صالح، واو، وقال الهيثمي: فيه متروكان، وضَعَفه الألباني في «ضعيف الجامع»، وقال في تحقيق «المشكاة»: إسناده واه.

٧ - روى خالد بن عَمْرو الحِمْصِــيُ، عن عُبيد الله بن موسى، حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود قال: (أصابَ فاطمةَ بنت رسول الله ﷺ صبيحةَ العرس رعْدَةٌ، فقال لها رسول الله ﷺ: «يا فاطمة، إني زَوَّجْتُك سيداً في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يا فاطمة إني لمَّا أردتُ أن أُمَلِّكُ لعليِّ: أمر الله جبريلَ فقام في السماء الرابعة فصَفَّ الملائكة صفوفاً ثم خطب عليهم جبريل فزوّجكِ من عليّ! ثم أمر شـجرَ الجنان فحملَتِ الحُلي والحُلَان، ثم أمرها فنقرتُه على الملائكة، فمن أُخذ منهم يومئذٍ أكثرَ مما أُخذ صاحبُه أو أحسنَ افتخرَ به إلى يوم القيامة»! قالت أم سلمة: فلقد كانت فاطمة تفخر على النساء حيث أول من خطب عليها جبريل)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد: ۱۲۹/٤، ترجمة (۱۸۰۵)؛ الموضوعات، لابن الجوزي: ۱۳۷/۱ تنزيـه الشريعة: ۱۲۱۲ ـ ٤١٧؛ ميزان الاعتـدال: ۲۳۷/۱ ترجمة خالد بن عمرو؛ منهاج السُنَّة: ٥٢٣/٤.

قال الخطيب البغدادي بعد روايته هذا الحديث: غريب جدّاً. وقال ابن الجوزي في «الموضوعات»: موضوع، والمتهم به خالد بن عَمْرو الحمصي. وقال ابن تيمية في «منهاج السُنّة»: وهذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وذكره الذهبي في «الميزان» في ترجمة خالد بن عمرو، وقال: هو من بلاياه، وهو حديث كذب!.

فيه أبو حمـزة الثُّمَالي: ليـس بثقـة، ومحمد بن يونس الكُدَيْميّ: وضاع.

قال الألباني: حديث موضوع.



<sup>(</sup>۱) فردوس الأخبار، للديلمي: ٤٢٩/٢، حديث (٣٢٢٢)؛ سبل الهدى والرشاد: ٤٢٩/١؛ ضعيف الجامع (٣٢٢٣)؛ السلسلة الضعيفة (٣٢٢).

# المبحث الثاني بعض البلايا التي جاءت هي كتب الراهضة بعض البلايا التي جاءت هي كتب الراهضة بشأن هاطمة وعلي وأهل البيت أولاً: حديث الطينة(١):

روى الكُلِيني بسنده في «الكافي»: عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله جعفر الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول: (إنَّ الله خَلَقَنا من نور عظمتِه، ثم صَوَّر خَلْقَنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العَرْش، فأسْكَن ذلك النور فيه، فكنًا نحن خَلْقاً وبشراً نُورانيِّين، لم يَجعل لأحدٍ في مثلِ الذي خَلَقنا منه نصيباً. وخَلَق أرواح شيعتِنا من طينتنا، وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل ذلك! الطينة، ولم يَجعل الله لأحدٍ في مثلِ الذي خَلَقهم منه نصيباً إلا للأنبياء، ولذلك صِرْنا نحن وهم مثلِ الذي خَلَقهم منه نصيباً إلا للأنبياء، ولذلك صِرْنا نحن وهم الناس، وصار سائلُ الناس \_ باقيهم \_ هَمَجاً للنار وإلى النار).

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول الكافي، باب خلق أبدان الأثمة وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلام، ص ۲۳۱، وكتاب الإيمان والكفر، باب طينة المؤمن والكافر، السلام، ص ۳۳۰، بصائر الدرجات، باب فيه خلق أبدان الأثمة عليهم السلام وقلوبهم وأبدان الشيعة وقلوبهم، ص ٤٥ ـ ٥١؛ الوافي، للفيض الكاشاني: ٢٧/٢، الحديث (٩٩٥)، ٣٠٢)، ٣٩٣/١، الحديث (٩٩٥)، ١٨٢ ـ ١٨٥، الحديثان (١٢٨٨، ١٢٨٩)؛ بحار الأنوار: ٢٤/٥ ـ ٢٤٨؛ الأنوار النعمانية: ٢٨٧١؛ أصول مذهب الشيعة الإمامية: ٢/١٠ ـ ٢٠٠٠.

وهذا النص يدل على أن (الطّينات ثلاثٌ): أعلاهن خُلق منها الأئمة، والتي بعدها خُلق منها شيعة الأئمة والأنبياء، فالأئمة فوق الأنبياء بحكم الخَلْق والتكوين! وأدنى الطينات خُلق منها بقية الناس!.

ويحدثنا الكُلِيني في الحديث الذي يلي هذ الحديث في «الكافي» عن عشر طينات لا عن ثلاث فقط!.

روى الكُلِيني بسنده في «الكافي»: عن علي بن رئاب، رفّعه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: (إنَّ لله نَهراً دونَ عرشه، ودونَ النهرِ الذي دون عرشه: نورٌ نَورٌه، وإنَّ في حافتي النهر روحين مخلوقين: روحُ القُدُس، وروحٌ من أمره. وإن لله عشر طينات: خمسة من الجنة، وخمسة من الأرض)، ففسَّر الجنان وفسَّر الأرض! ثم قال: (ما من نبيِّ ولا مَلَكِ من بعده جَبَله إلا نَفَحَ فيه من إحدى الروحين، وجَعل النبيَّ من إحدى الطينتين)، قلتُ لأبي الحسن الأول عليه السلام: ما الجَبْلُ؟ قال: (الخلقُ غيرَنا أهلَ البيت، فإن الله رَبِي خَلقنا من العشر طينات، ونَفَخَ فينا من الروحين جميعاً، فأطيب بها طِيباً). وفي بصائر الدرجات: (فأطيبُهما طينتُنا).

وروى غيره: عـن أبي الصامت قال: (طِيـنُ الجنانِ: جنة عَدْن وجنة المأوى وجنـة النعيم والفِـردوس والخُلْد. وطينُ الأرض: مكةُ والمدينة والكوفة وبيت المقدس والحائر).

وروى الكُلِيني بسنده: عن أبي حمنة الثَّمَالي قال: سمعتُ علي بن الحسين عليهما السلام يقول: (إن الله تعالى خَلق محمداً وعليًا وأحدَ عشر من ولده؛ من نور عظمته، فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خَلق الخلق، يسبِّحون الله ويقدِّسونه. وهم الأئمة من ولد رسول الله على).

وساق المحدث الحجة عبدالله شُــبَّر (حديث الطِّينة) في عشر صفحات، واستهلَّ به كتابه المشــهور: «مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار».

قلت: هذه (الأحاديث المتواترة معنوياً) عند الرافضة، والتي تُعتبر من أصولهم، وجاءت في أهم كتبهم وأصحِّها؛ تصادِم الآياتِ القرآنية والسُّنَة النبوية الصحيحة، التي حدَّثَنا عن خَلْق الإنسان، كما أنها تصادم العقل والواقع؛ فكل البشر خُلقوا لآدم، وآدمُ من تراب، و(الأئمة المزعومون) وُلدوا لآباء، وأمهات، ولهم تواريخ ميلاد ووفاة، وسيدُ ولد آدم محمد على تقلّب في رحم أمّه مثلَ بقية البشر، وولدتُه امرأة كانت تأكل القديد بمكة!.

ويوجد نحو هذا الخبر المكذوب في (كتب الموضوعات)، ذكر ابن عرَّاق إحدى رواياته في «تنزيه

الشريعة»، وذكره الذهبي في «الميزان» وقال: حديث موضوع، وقال في موضع آخر: خبر باطل().

#### ثانياً: الأئمة ونور الله<sup>(۲)</sup>:

روى الكُلِيني بسنده إلى الإمام أبي عبدالله جعفر الصادق عليه السلام قال: (قال الله تبارك وتعالى: يا محمد إني خلقتك وعليّا نورا، يعني روحاً بلا بدن، قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعَرْشي وبحري، فلم تزل تهلّلني وتمجّدني، ثم جمعتُ روحَيْكما فجعلتُهما واحدة، فكانت تمجّدني وتقدّسني وتهللني. ثم قسمتُها ثِنتين، وقسمتُ الثنتين اثنتين فصارت أربعةً: محمد واحد، وعلي واحد، والحسن والحسين ثنتان. ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا بدن، ثم مسحها بيمينه فأفضَى نورُه فينا).

قال الفيض الكاشاني: (ثم) في قوله: (ثم جمعت روحيكما) ليست للتراخي في الزمان، بل في المرتبة.

وفي (باب أن الأئمة عليهم السلام نورُ الله ﷺ)، روى

<sup>(</sup>١) تنزيه الشريعة: ١٩/١؛ ميزان الاعتدال: ٢٣/٣، ١٥٩.

 <sup>(</sup>۲) أصول الكافي، كتاب الحجة، باب مولـــد النبي ﷺ ووفاته، ص ٢٦٣؛
 الوافي، للفيض الكاشاني: ٦٨٠/٣، الحديث (١٢٨٠).

الكُلِيني بسنده: عن صالح بن سَهْل الهَمْداني قال: قال أبو عبدالله عليه السملام: (في قــول الله تعالى: ﴿ إِلَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ كَيشَكُوم ﴾ فاطمة عليها السلام، ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ الحسن، ﴿ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ﴾ الحسين، ﴿ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوَكُبُّ دُرِّيٌّ ﴾ فاطمــةُ كوكبٌ دُرِّيٌّ بين نســاء أهل الدنيا، ﴿ يُولَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَكرَكَةٍ ﴾ إبراهيم عليه السلام، ﴿ زَيْتُونَةِ لَّا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ لا يهوديـــة ولا نصرانية، ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ ﴾ يكاد العلمُ يتفجـر بها، ﴿ وَلَوَ لَمْ تَمْسَسَهُ نَـارُّ ۖ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ إمامٌ منها بعد إمام، ﴿ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ يهدي الله للأئمة من يشاء، ﴿ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ﴾. قلت: ﴿ أَوْ كُظُّلُمُ مِنْ ﴾؟ قال: الأولُ وصاحبُه! ﴿ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ ﴾ الثالثُ! ﴿ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ الثاني! ﴿ ظُلُمُن مُ بَعَّلُهُ إِنَّ فَوْقَ بَعْضٍ ﴾ معاويةُ وفتنُ بني أمية! ﴿إِذَا آلْخُرَجُ يَكَدُّهُ ﴾ المؤمن في ظلمة فتنتهم، ﴿ لَرْ يَكُذُّ يَرِيُّهَا ۗ وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَلَّهُ نُورًا ﴾ إماماً من ولد فاطمة عليها السلام، ﴿ فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ إمام يوم القيامة)(١).

<sup>(</sup>۱) أصول الكافسي، كتاب الحجة، ص ۱۱۱. قوله (الأول): يعني أبا بكر الصديق. (وصاحبه) و(الثاني): يعني الفاروق عمر. و(الثالث): أي ذو النورين عثمان!.

### ثالثاً: علم الأثمة(١):

عن سيف التّمّار قال: (كنا مع أبي عبدالله عليه السلام جماعة من الشيعة في الحِجْر، فقال: علينا عين والتفتنا يَمنة ويَسْرة فلم نَرَ أحداً، فقلنا: ليس علينا عين فقال: وربّ الكعبة وربّ البَنيَّة ـ ثلاث مرات ـ لو كنتُ بين موسى والخَضِر لأخبرتهما أني أعلمُ منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما؛ لأن موسى والخضر أعطِيا علمَ ما كان ولم يُعْطَيَا علمَ ما يكونُ وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وإنَّ رسولَ الله على أعطِي علمَ ما كان وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وإنَّ رسولَ الله على أعطِي علمَ ما كان وما هو كائن وما هو كائسن إلى يوم القيامة، وقد وَرثِناه من رسول الله على وراثة!).

وعن يونس بن يعقوب، عن الحارث بن المغيرة، وعدَّة من أصحابنا منهم عبدالأعلى وأبو عُبيد وعبدالله بن بِشْر الخَنْعَمي؛ سمعوا أبا عبدالله عليه السلام يقول: (إنِّي لأعلمُ ما في السموات وما في الأرض، وأعلمُ ما في الجنة وأعلمُ ما في النار، وأعلمُ ما كان وما يكون!) قال: ثم مكَثَ هُنَيئة فرأى أن

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي، كتاب الحجة، ص ١٤٩؛ بصائر الدرجات، ص ١٦١ -١٦٢. وفيهما - وفي غيرهما - أخبار كثيرة مذهلة في هذا الباب ونظائره، تعطي الأثمة مشاركة الله سبحانه في كثير من صفات الألوهية!.

ذلك كَبُر على مَن سَــمِعَه منه، فقال: (علمــتُ ذلك من كتاب الله عَجْلُق، إن الله عَجْلُق يقول: ﴿ بَنْيَكَنَّا لِكُلِّلِ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]).

رابعاً: الصلاة في بيت فاطمة أفضل من الصلاة في الروضة (١):

عن يونس بن يعقوب قال: (قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام أفضلُ أو في الروضة؟ قال: في بيت فاطمة عليها السلام).

وعن جميل بن درَّاج قال: (قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الصلاة في السلام مثلُ الصلاة في الروضة؟ قال: وأفضل).

# خامساً: فاطمة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل:

روى العياشي في «تفسيره» عن المُفَضَّل الجُعْفيِّ قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله رَجَّكِ: ﴿كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: ٢٦١]؟ قال: الحبة فاطمة، والسبعُ السنابل من ولدِها، سابعُهم قائمهم! قلت: الحسن؟ قال: الحسن إمام من عند الله تعالى مُفترَضٌ طاعتُه، ولكن ليس من السنابل السبعة، أولهم الحُسين وآخرُهم القائم!

<sup>(</sup>١) الوافي، للفيض الكاشاني: ١٣٦٥/١٤، الحديثان (١٤٤٠٦ و١٤٤٠).

فقلت: قوله: ﴿ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاتَةُ حَبَّةٍ ﴾؟ فقال: يُولَد للرجل منهم في الكَرَّة مثة من صُلْبِه، وليس ذلك إلا لهؤلاء السبعة!) (١).

قلت: عـددُ الأثمة من (الحسين) إلى صاحب الزمان (القائم) عشرة، فهل أسقط بعضَهم ليستقيم له التفسير؟!.

هذا والكلام حول (دين الرافضة وأصولهم وتفسيراتهم وتأويلاتهم)؛ لا نهاية له ولا قرار، ولا يَحتمله نصّ ولا يَقبله بحث ناقد ولا يُسِيغه عقلٌ سليم، وحسبنا هذه الإلماعة التي تناسب هذا الكتاب، ومن أراد المزيد وإضاعة الوقت وتأكّد لديه الحفاظ على سلامة عقله وذوقه؛ فدونه كتب القوم من المتقدمين والمتأخرين، ولينظر أيضاً ما كتبه بعض المصنّفين والباحثين من أهل السُّنة، مشل: كتب إحسان إلهي ظهير، و«أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» للدكتور ناصر بن عبدالله القفاري، و«السُّنة النبوية وعلومها بين أهل السُنّة والشيعة الإمامية» للدكتور عدنان زرزور.

9 9 9

<sup>(</sup>١) انظر: مصابيح الأنوار، لِشُبِّر: ١٨/٢ ـ ٤١٩.

## الباب الثامن

### الزهراء مع النبئ ﷺ في أيامه الأخيرة

- منزلة الرسول في من قلب فاطمـــة والضحابة.
   وهول الفاجعة بوفائه.
- إرهاصاتُ وداءً رسول ﴿ قا، وعلمُ السُبْدةِ
   فاطمة مها۔
  - . حُرِنُ السُّبُدة الرهراءِ على أبيها 🕮 .

0 0 0

## منزلة الرسول ﷺ من قلب فاطمة والصحابة، وهول الفاجعة بوفاته

• عاش رسول الله على مع الصحابة ثلاثاً وعشرين سنة، كان فيها روح حياتهم ومِلْءَ أبصارهم وأسماعهم، وهاديهم ومعلّمهم ومربيهم وقائدَهم وإمامهم، ومهبط الوحي الأمين، وصلة الأرض بالسماء، ومنبع الخير والهداية والعرفان والبر والرحمة... وأمضوا حياتهم في تلك النّعم الممدودة، حتى لم يتخيّلوا أن يعيشوا دونها.

هذا شأن الناس جميعاً مع رسول الله ومنزلته من أرواحهم وقلوبهم وحياتهم، أما حال السيدة الزهراء فذلك كله وزيادة أنه أبوها الذي عاشت في كنف رحمته ومحبته ورعايته وتربيته كل ساعة ودقيقة من عمرها المبارك، مذ وُلدت وإلى أن تزوجت وصارت أمّاً لريحانَتيه في فكان كل حياتها وحياة أولادها الأطهار، وإن فراقه لأمرٌ فوق الطاقة والتحمل، وغيابَهُ عن مسرح الوجود الدنيوي مصيبة دونها كل مصيبة.

ولقد كانت هناك إرهاصات بدنو أَجَلِ رسول الله ﷺ، كما أومأ هو ﷺ في غير ما حديث إلى أنه قد أدى الأمانة تامة على وجهها، وأيامه تُؤذِن بالرحيل إلى دار الخلود، وعَلِمَتْ فاطمة ذلك، كما عَلِمه كثيرٌ من الأصحاب ﷺ.

ولكن لما وقع الحدث الجَلَل وأسدل القدر على الحياة رداءً من الحزن الباخِع، وودَّع المصطفى على هذه الحياة ولَحِق بالرفيق الأعلى؛ كان امتحاناً مريراً فوجئ به المؤمنون فَسَلَّ أرواحَهم من أبدانهم، وخَلَع قلوبهم من صدورهم، وأضفى عليهم الذهول والحيرة، وطاشت من هول الخَطْب العقول، وصُمّت الآذان، وغارت الأبصار، واختلَجت البصائر، وأظلَمتِ الدنيا في وجوه المؤمنين ()!.

•• ووفات ﷺ - بأبي هو وأمي - كانت أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون، وأشدها وقعاً على قلوبهم، وأعظمها رُزْءاً عليهم! بل إن النبي ﷺ قد أشار إلى ذلك فيما ترويه السيدة عائشة أم المؤمنين ﷺ قالت: (فتح رسول الله ﷺ باباً بينه وبين الناس ـ أو: كَشَف سِتْراً ـ فإذا الناس يُصلُّون وراء أبي بكر، فَحَمِدَ الله على ما رأى من حُسن حالِهم، ورجاء أن يَخْلُفُه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: «يا أيها الناس! أيّما أحدٍ

<sup>(</sup>١) انظر: حياة رجالات الإسلام، للصادق عرجون، ص ٧٤ \_ ٧٥.

من الناس \_ أو: من المؤمنين \_ أُصِيب بمصيبةٍ؛ فَلْيَتَعزَّ بمصيبته بي عن المُصيبة وأَصِيبه بغيري، فإن أحداً من أمتي لن يُصابَ بمصيبة بعدي أشدَّ عليه من مُصيبتي»)(١).

قال المُنَاوي: (مقصودُ الحديث: أنَّ تذكُّرَ المصابِ وقوعَ المصيبة العظمي العامة بفَقْدِ المصطفى ﷺ؛ يهون عليه ويُسلِّيه)(۱).

• حقاً لقد كان هـ ول الفاجعة عظيماً على قلب فاطمة البتول وقلوب الصحابة جميعاً، حتى لقد أظلمت المدينة في أعينِهم، بل الكون كله، وحُقَّ لهم ذلك، وقد عبَّر أنس بن مالك عن تلك الساعات الرهيبة؛ فقال: (لمَّا كان اليومُ الذي دَخَلَ رسول الله على فيه المدينة، أضاءَ منها كلُّ شيء! فلما كان اليومُ الذي مات فيه؛ أَظْلَمَ منها كلُّ شيء، وما نَفَضْنا عن النبي على الأيدي، وإنَّا لفي دفنِه، حتى أَنْكُرْنا قلوبَنَا!)(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۵۹۹)؛ وصححه الألباني بشواهد في «الصحيحة» (۱۱۰۲)، وصحيح ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير: ٢٨٦/١.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٣٣١٢)؛ والترمذي (٣٩٤٦)؛ وابن ماجه (١٦٣١)؛
 وابن حبان (٦٦٣٤)، وقال الترمذي: حديث صحيح غريب، وصححه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وتصوّر لنا أم أيمن الله عاضنتُه الله مدى حزنها وسَببه، فترى من خلال كلماتها القليلة العميقة جلالة الفهم، ورقة المشاعر، وأشواق الروح التي كان عليها ذلك الجيل العظيم من الصحابة رجالاً ونساءً.

عن أنس قال: (قال أبو بكر ﷺ ـ بعد وفاة رسول الله ﷺ لغُمَر: انطلِق بنا إلى أم أيمن نزُورُها، كما كان رسول الله ﷺ يزورها. فلما انتهينا إليها بكَتْ، فقالا لها: ما يُبكيكِ؟ ما عندَ الله خيرٌ لرسوله ﷺ! فقالت: ما أبكي أن لا أكونَ أعلمُ أن ما عند الله خيرٌ لرسوله ﷺ، ولكنْ أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء! فَهَيَّجَتْهُما على البكاء، فجعلا يَبْكيان معها!) (۱).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٥٤)؛ وابن ماجه (١٦٣٥)؛ وابن سعد: ٢٢٦/٨.

## إرهاصات وفاة رسول الله ﷺ، وعلم السيدة فاطمة بها

وعن عبدالله بن وَهْب بن زَمْعَة الأَسَدِيِّ: أن أم المؤمنين أم سَلَمة أخبرَتُه: (أن رسول الله ﷺ دعا فاطمة عام الفتح، فناجاها فبَكَتْ، ثم حدَّثَها فضَحِكَتْ! قالت: فلما توفي رسول الله ﷺ سألتُها عن بُكائها وضَحِكها؟ قالت: أخبرني

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱۹۰۳) و(۱۱۹۰۶)؛ وبنحوه النسائي في «الكبرى» (۱۱۹۶۸)؛ وذكره الهيثمي في «المجمع»: ۲۳/۹ وعزاه للطبراني في «الكبير والأوسط»، وقال: رجاله رجال الصحيح، غير هلال بن خباب وهو ثقة وفيه ضعف. وانظر: صحيح ابن حبان (۷۲۹۸).

رسول الله ﷺ أنه يموت، فبكيْتُ، ثم أخبرني أنّي سيّدةُ نساءِ أهلِ الجنة إلا مريمَ بنتَ عمرانَ، فضَحِكْتُ)(١).

وعن أم المؤمنين عائشة قالت: (لمّا مرضَ النبي ﷺ دخلَتْ فاطمةُ، فأكبَّتْ عليه فقبَّلتْه، ثم رفَعَتْ رأسها فبَكَتْ، ثم أكبَّتْ عليه، ثم رفعتْ رأسها فضَحِكَتْ! فقلت: إنْ كنتُ لأظنُ أن هنه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي ﷺ قلتُ لها: أرأيتِ حين أكبَبْتِ على النبي ﷺ فرفعتِ رأسك فضَحِكْتِ، ما رأسَكِ فبكيْتِ، ثم أكببتِ عليه فرفعتِ رأسك فضَحِكْتِ، ما حملكِ على ذلك؟ قالت: إني إذاً لَبَذِرَةٌ، أخبرني أنه مَيِّتٌ من وجَعِه هذا فبكيتُ، ثم أخبرني أني أسرعُ أهلِه لحوقاً به، فذاك حين ضَحِكْتُ).

. .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۲۱۱) و(۲۳۱۱)؛ والنسائي في «الكبرى» (۸٤٦٠)؛ وأبو يعلى (٦٧٤٣) و(٦٨٨٦)، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترملذي (٤٢١٠). وتقدم من طريق أخرى مطولاً في الصحيحين وغيرهما؛ انظر: ص ١٨١ ـ ١٨٢ حاشية (١) في هذا الكتاب. لَبَذِرَة: البَذِرُ: الذي يُفشي السرَّ ويُظهر ما يَسمعه.

## حزن السيدة الزهراء على أبيها ﷺ

• عاينت السيدة البتول اللحظات الأخيرة الرهيبة في حياة الرسول الأعظم ، ورأته وهو يعاني غمرات الموت وشدائده، وهو ما وصفَتْه أم المؤمنين عائشة وقد مات ورأسه الشريف بين حَنكها وصدرها على ورضي عنها.

تقول الصّديقة عائشة: (مات النبي ﷺ وإنه لَبَيْنَ حاقِنَتي وذاقِنَتي، فلا أَكْرَهُ شدةَ الموتِ لأحدِ أبداً بعد النبي ﷺ).

وفي رواية: (وبين يَدَيْهِ رَكُوةٌ فيها ماء، فجعل يُدخِلُ يدَيْهِ في الماء فَيَمْسَحُ بهما وجْهَه يقول: «لا إله إلا الله، إنَّ للموت سكرات»! ثم نَصَب يدَه فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قُبِض ومالَتْ يدُه)(۱).

وذلك لأن له بسبب الألم الشديد مضاعفةً في الأجر، كما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٤٦، ٤٤٤٩) وأطراف في (۸۹۰)؛ ومسلم (۲٤٤٣)؛ وابن حبان (۲۱۱٦)، وغيرهم. الحاقِنة: الوَهْدَة المُنخفِضة بين الترقوتين. الذاقِئة: الذَّقَن، وقيل: ما يَناله الذَّقَن من الصَّدْر.

جاء في حديث عبدالله بن مسعود على قال: (دخلتُ على رسول الله على وهو يُوعَكُ، فَمَسَسْتُه بيدِي، فقلتُ: يا رسولَ الله إنك لَتُوعَكُ وَعْكاً شديداً! فقال رسول الله على: «أَجَلْ، إني أُوعَكُ كما يُوعَكُ رجلانِ منكم» قال: فقلت: ذلك أنَّ لك أَجْرَيْن؟ فقال رسول الله على: «أَجَلْ». ثم قال رسول الله على: «أَجَلْ». ثم قال رسول الله على: «أَجَلْ». ثم قال رسول الله على: «ما من مسلم يُصيبه أذًى من مرضٍ فما سواه، إلا حَطَّ الله به سيئاتِه، كما تَخُطُّ الشجرةُ ورقها») (۱).

رأت فاطمة أباها وقرَّة عينها وهو يعاني من تلك الآلام وذاك الكرب، فحزنت لذلك، وراحت تخاطبه بقلب واجف يفيض شفقة ورحمة وحبّاً، مع الألم الصامت الذي يَجيش في صدرها وتغشى معالِمُه وجُهها وكيانَها، وقد روى أنس بن مالك ذلك المشهد فقال:

(لمَّا تغشَّى رسولَ الله ﷺ الكَرْبُ كان رأسُه في حَجْر فاطمة، فقالت فاطمه: وَاكْرْبَاهُ لِكَرْبِكَ اليوم يا أبتاهُ! فرفع رأسَه ﷺ وقال: «لا كَرْبَ على أبيكِ بعدَ اليوم يا فاطمةُ». فلما توفي قالت فاطمة: وَاأبتاهُ أجاب ربّاً دَعاهُ، وَاأبتاهُ من ربّه ما أدناهُ، واأبتاه إلى جبريلَ ما أدناهُ، واأبتاه إلى جبريلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٤٧، ٥٦٤٨)؛ ومسلم (٢٥٧١). الوعك: الحمى، وقيل: ألمها.

أَنْعاهُ. قال أنس: فلما دفنًاه مررتُ بمنزل فاطمة، فقالت: يا أنسُ، أَطابَتْ أَنفُسُكُم أَنْ تَحْثُوا على رسول الله ﷺ الترابَ؟!)(١).

قال الحافظ: (أشارت عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك؛ لأنه يدل على خلاف ما عرفَتْه منهم من رقَّة قلوبهم عليه لشدَّة محبَّتِهم له، وسَكَتَ أنس عن جوابها رعايةً لها، ولسانُ حاله يقول: لم تَطِبْ أنفسنا بذلك، إلا أنَّا قَهَرْنَاها على فعله امتثالاً لأمره)(١).

وهذا الموقف قد أبكى الصحابة وخلع أفئدتهم، بل وتعدَّاهم إلى التابعين، فكان الواحد منهم يبكي حتى تختلِجَ أضلاعُه لمجرد أن يروي هذا الحديث، فما بالك لو شاهد الموقف الرهيب؟!.

فقد روى هذا الحديث: حماد بن زيد، عن ثابت البُنَاني، عن أنس، وفي آخره: (قال حماد: فرأيتُ ثابتاً حين حَدَّثَ بهذا الحديثِ بكى حتى رأيتُ أضلاعَه تَخْتَلِف)(٣).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٤٦٢)؛ وابن ماجــه (١٦٣٠)؛ وأحمد (١٣١١٧)؛
 وابن حبان (٦٦٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٧٩٧/٩، شرح الحديث (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (١٦٣٠)؛ وبنحوه عند الدارمي (٨٧).

روى يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث قال: (مكَثتْ فاطمةُ بعد رسول الله ﷺ ستة أشهر وهي تذوب!)(١٠).

وقال أبو جعفر الباقر: (مكثَتْ فاطمةُ بعد النبي ﷺ ثلاثة أشهر - وفي رواية: ستة أشهر، وهو الصواب - وما رُئِيَتْ عليها السلام ضاحكةً بعد رسول الله ﷺ، إلا أنَّهم قد امْتَرَوا في طَرَف نابِها يوماً!) ". أي: إنها تبسَّمَتْ في أحدِ الأيام فظهر طرفُ نابها، وهم في شكِّ من وقوع ذلك منها!.

ويُنسب إليه أنها أخذتْ تربةً من تراب رسول الله ﷺ وشَمَّتْ، ثم أَنشدت:

ماذا على مَن شَمَّ تربةَ أحمد أَنْ لا يَشَمَّ مدى الزمانِ غَوَاليا صُبَّتْ على الأبامِ صِرْنَ لَيَاليا<sup>(۱)</sup>!

ومما عُزِيَ إليها من قولها في أبيها ﷺ:

اغبر آفاقُ السماء وكُوِّرَتْ شمسُ النهارِ وأَظْلَمَ العَصْرانِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام، للذهبي \_ عهد الخلفاء الراشدين، ص ٤٧؛ سير أعلام النبلاء: ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير»: ٣٩٩/٢٢؛ وابن سعد: ٢٤٨/٢، ٣١٢؛ وأبو نعيم في «الحلية»: ٤٣/٢. وقال الهيثمي في (المجمع: ٢١٢/٩): رجاله رجال الصحيح. قلت: وفيه انقطاع، الباقر لم يدرك فاطمة.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: ١٣٤/٢، وقال الذهبي: لا يصح.

فَلْيَبْكه شرقُ البلاد وغربُها ولْيبِكِ الطَّوْدُ الأشهُ وجوُّه والبيثُ ذو الأستارِ والأركانِ

والأرضُ من بعد النبي كثيبة أسَفاً عليه كثيرة الأحزان ولْتبكِـه مُضَـرٌ وكلُّ يَمَـان يا خاتمَ الرُّسل المبارك ضوءُه صلَّى عليكَ منزِّلُ القرآنِ(١)

غير أن حزن السيدة البتول على أبيها رسول الله ﷺ لم يتجاوز الحدُّ الشــرعي الذي تعلَّمَتْه من هَدْيه ﷺ، وهي أَوْلي الناس بملازمته، ولم تفعل ما تفتريه الرافضة عليها وعلى زوجها عليٌّ رضي الله علي من أنها كانت تأخذ بالبكاء والعويل ليلَها ونهارَها! حتى ضجَّ الصحابة من ذلك لأنهم لا يهنأ لهم نوم من ذلك، مما اضطر عليّاً إلى أن يبنى لها (بيت الأحزان) في البقيع، فكانت تأخذ ولدَيْها الحسنَ والحسينَ إليه وتبكي بين القبور منذ الصباح إلى الليل، فيأتى عليٌّ ويعيدها إلى منزلها! وزعم بعضهم أن آية الله العظمى عبدالحسين شرف الدين الموسوي قد تشرف بزيارته سنة (١٣٣٩هـ) $^{(7)}$ !.

<sup>(</sup>١) معجم النساء الشاعرات، ص ٢٦؛ فاطمة بنت محمد ﷺ قدوة النساء، ص ۲۳۳ \_ ۲۳۴.

<sup>(</sup>٢) انظر: بحار الأنــوار: ١٧٥/٤٣ ـ ١٧٨؛ وســائل الشــيعة، باب (٨٧)، أبواب الدفن من كتاب الطهارة؛ فاطمة الزهراء من الميلاد وحتى الاستشهاد، للسيد جواد الصافي الموسوي، ص ٦٩ - ٧٠.

## الباب التاسع

## السُّيْدةُ فاطمةُ في خِلافةِ الصُّدُيق

- مسالة مسرات البين ﴿ (خلاصة المسالة والأحاديث الواردة فيها).
  - بين أبي بكم الصُّدُّين وفاطعة الرُّهْراء.
- أبو بكر قام بأداء حق آل البت حب الشرع،
   وعمل هو السنة، واحسع عليه الضحابة،
   وامتلخة ال البين.
- أه رواية مُحسران فاطعة أبسا بكسر مُذَرِحةً في
   الحديث، وهي مرسلة ضعيفة
  - . كثراً الفراءات الرافضة للنبعاً وحديثاً.

## مسألةً ميراثِ النبيِّ ﷺ (خلاصةُ المسألةِ والأحاديثُ الواردةُ فيها)

### تمهيد:

قدَّمنا كلمةً موجزةً عن العلاقة الطيبة والإجلال الكبير لآل البيت وخاصة السيدة البتول الزهراء؛ من قِبَل جميع الصحابة وعلى رأسهم الخليفتان أبو بكر وعمر، وأوضحنا ذلك وأكدناه مراراً في كتبنا عن (الخلفاء الراشدين الأربعة).

وقد أفردنا هذا الباب لبيانِ وجهِ الحق وإزائةِ اللَّبْس وتزييف الأكاذيب التي اختُلِقت بشان قصة (ميراث النبي ﷺ)، ورغبةِ السيدة فاطمة في أَخْذ نصيبها منه ومَنْع أبي بكر لها، وما تسبّب عنه من سوء العلاقة بينها وبين خليفة رسول الله ﷺ، حسب ما زعمه الزاعمون!.

## أولاً: خلاصة المسألة(١):

قال القاضي عِياض في تفسير صدقات النبي ﷺ المذكورة

<sup>(</sup>۱) انظر بتوسع: منهاج الشنّة النبوية: ۱۳۷/۲ ـ ۲۷۸؛ ومختصره: «المنتقى»، للذهبي، ص ۲۰۲ ـ ۲۲۳.

في أحاديث: «لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقة»، قال: صارت إليه بثلاثة حقوق:

أحدها: ما وُهِب له ﷺ، وذلك: وصيَّة مُخَيْريق اليهودي عند إسلامه يوم أُحُد، وكانت سبع حوائط \_ أي: بساتين \_ في بني النَّضِير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكاً له ﷺ.

الثانسي: حقَّه في الفَيْء من أرض بني النَّضير حين أَجُلَاهم كانت له خاصة، لأنها لم يُوجِف عليها المسلمون بِخَيْل ولا رِكابٍ.

وأما منقولات بني النَّضير فحملوا منها ما حملتُه الإبل غير السلاح كما صالحهم، ثم قسم الله الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض لنفسه، ويُخْرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فَدَك، صالَح أهلَها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكان خالصاً له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذه في الصلح حين صالح أهلَها اليهود.

وكذلك حِصْنان من حصون خيبر، وهما الوَطيح والسُّلالم، أخذهما صلحاً.

الثالث: سهمُه من خُمس خيبر، وما افتتح فيها عَنْوة.

فكانت هذه كلُها ملكاً لرسول الله ﷺ خاصة، لا حَقَّ فيها لأحد غيره، لكنه ﷺ كان لا يستأثر بها بل يُنفقها على أهله والمسلمين، وللمصالح العامة، وكل هذه صدقات محرَّمات التملك بعده. والله أعلم (۱).

قال ابن كثير: (فكانت هذه الأموال لرسول الله ﷺ خاصةً، وكان يَعزل منها نفقة أهله لسنةٍ، ثم يجعل ما بقي مجعلَ مالِ الله يَصرفه في الكُرَاع \_ أي: الخيل \_ والسلاح ومصالح المسلمين.

فلما مات ﷺ اعتقدتْ فاطمة وأزواجُ النبي ﷺ أو أكثرهن: أن هذه الأراضي تكون موروثة عنه، ولم يَبْلغهنَّ ما ثَبَت عنه من قوله ﷺ: «نحنُ معشرَ الأنبياء لا نُورَث، ما تركناهُ فهو صَدَقَةٌ».

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم، للنووي: ۳۲٥/٦ ـ ۳۲۸؛ وانظر: سنن أبي داود (۲۹٦۷).

وطلَب العباس وعلي على لسان فاطمة إذ قد فاتهم الميراث: أن يَنْظرا في هذه الصدقة، وأن يَصرفا ذلك في المصارف التي كان النبي عليهم المصديق ذلك، ورأى أن حقاً عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله في، وأن لا يَخرج عن مَسْلكه ولا عن سَنْه. فتغَضَّبتْ فاطمة في المي عليه في ذلك، ووَجَدَتْ في نفسها بعض المَوْجِدة، ولم يكن لها ذلك... وتوفيت فاطمة في البيعة بعد ذلك) (۱).

## ثانياً: طرف من الأحاديث الواردة في مسألة ميراث النبي ﷺ:

فقال لها أبو بكر: إن رسول الله ﷺ قال: «لا نُورَثُ، ما تركْنَا صدقةٌ». فغَضِبتْ فاطمةُ بنت رسول الله ﷺ، فَهَجَرَتْ أبا بكر، فلم تَــزَلْ مُهاجِرَتَــه حتـــى توفِّيـــتْ، وعاشــت بعد رسول الله ﷺ ستة أشهر.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٢٠٣/٤.

قال ت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبَها مما ترك رسول الله من خيبرَ وفَدَكُ<sup>(1)</sup> وصدقته بالمدينة، فأبَى أبو بكر عليها ذلك وقال: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله عمل به إلا عملت به، فإنّي أخشَى إنْ تركت شيئاً من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدَفَعَها عمرُ إلى عليّ وعباس، وأما خيبر وفَدَكُ فأَمْسَكَهُما عمرُ، وقال: هما صدقة رسول الله هي، كانت لحقُوقِه التي تَعْرُوه ونوائبِه، وأمرُهُما إلى مَن وَلي الأمرَ. قال: فَهُما على ذلك إلى اليوم).

وفي رواية: عن عائشة: (أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيًا أبا بكر يَلْتَمِسَان ميراثَهما من رسول الله هي وهما حينتاني يَطلبان أرضَيْهما من فَدَك وسَهْمَهما من خيبر.

فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا نُورَثُ، ما تركنا صدقة، إنما يأكلُ آلُ محمد من هذا المال». قال أبو بكر: والله لا أَدَعُ أمراً رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصنَعُه فيه إلا صنعتُه. قال: فهجرتُه فاطمةُ فلم تكلِّمُه حتى ماتت)(١).

<sup>(</sup>١) فدك: هي اليوم بلدة عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان في شرق خيبر، وتسمى اليوم: «الحائط».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۰۹۳، ۳۰۹۳) و(۲۷۲۰، ۲۷۲۳) واللفظ له؛ وأبو داود (۲۹۲۸) و(۲۹۲۹) و(۲۹۷۰).

٢ - وعن أبي الطُّفَيْ عامر بن واثِلَة ﷺ قال: (لمَّا قُبض رسول الله ﷺ أرسلَتْ فاطمة ألى أبي بكر: أنت وَرِثْتَ رسول الله ﷺ أم أهلُه؟ قال: فقال: لا، بل أهلُه. قالت: فأين سمعت رسول الله ﷺ؟ قال: فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ الله ﷺ إذا أَطْعَمَ نبيّاً طُعْمة ثم قَبَضَه، جَعلَه للذي يقومُ من بعده»، فرأيتُ أن أردَّهُ على المسلمين. فقالت: فأنتَ وما سمعت من رسولِ الله ﷺ أعلمُ)(").

٣ - وعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال:
 «لا يَقتسِمُ وَرَثتي ديناراً ولا درهماً، ما تركتُ بعدَ نفقةِ نسائي
 ومُؤْنةِ عامِلى فهو صدقةٌ (١٠).

٤ ـ وعن عائشــة ﷺ قالــت: (إنَّ أزواجَ النبي ﷺ، حين توفِّي رســولُ الله ﷺ، أَرَدْنَ أن يَبعثنَ عثمانَ بن عفان إلى أبى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٤) واللفظ له؛ وأبو داود (۲۹۷۳)؛ وأبو يعلى (۳۷) و (۲۷۵۲)، وغيرهم، وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط. ولفظة: (بل أهله) منكرة، كما قال الحافظ في الفتح: ۲٦٤/۷ (۲۰۹۲)، ويمكن تأويلها بأن المراد: أنه لو وَرث النبيَّ ﷺ أحدٌ، لورثه أهله، ولكن الوراثة عنه منتفية، فيقوم من بعده بتوليته. انظر: تكملة فتح الملهم: ۵٦/۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخــاري (٢٧٧٦) واللفظ لــه؛ ومســلم (١٧٦٠)؛ وأبو داود (٢٩٧٤)، وغيرهم.

بكر، فيسأَلْنَه ميراثَهنَّ من النبي ﷺ، قالت عائشة لهنَّ: أليسَ قد قال رسول الله ﷺ: «لا نُورَثُ، ما تركُنَا فهوَ صدقةٌ»؟!) لفظ مسلم.

وفي رواية للبخاري: عن عائشة الله قالت: (أرسل أزواجُ النبي على عثمان إلى أبي بكر، يسألنه ثُمُنهنَ مما أفاء الله على رسوله هي، فكنت أنا أردُهنَ، فقلتُ لهنَ: ألا تتَقِينَ الله! ألم تعلمُ أن النبيُ هي كان يقول: «لا نُورَثُ، ما تركُنا صَدَقةً يريدُ بذلك نَفْسَه \_ إنما بأكلُ آلُ محمد هي في هذا المال»؟! فانتهى أزواجُ النبي هي إلى ما أخبرتُهنَ).

وفي رواية لأبي داود: (ألم تسمعنَ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا نُسورَثُ، ما تركُنَا فهو صدقةٌ، وإنما هذا المالُ لآلِ محمدِ لنائبتِهم ولضَيْفِهم، فإذا مِتُ فهو إلى وَليِّ الأمرِ من بَعْدي ؟!) (١٠).

وثمة روايات أخرى كثيرة في الباب، فحديث: «لا نورث، ما تركنا فهو صدقة» رواه جماعة من الصحابة؛ منهم ثمانية من العشرة المبشرين بالجنة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٠٣٤)؛ ومسلم (١٧٥٨)؛ وأبو داود (٢٩٧٦) و(٢٩٧٧)؛ وأحمد (٢٦٢٦٠)؛ وعبدالرزاق (٩٧٧٣)؛ وابن حبان (٦٦١١)، وغيرهم.

وقد خفي هذا الحديث على السيدة فاطمة قبل سؤالها الميراث، كما خفي على أزواج النبي على أخبرتهن عائشة به، ووافقنها عليه.

وليس يُظَن بفاطمة الله الله الهمت الصديق الله فيما أخبرها به، حاشاها وحاشاه من ذلك! وقد وافقه على رواية هندا الحديث: عمر، وعثمان، وعلي، والعباس، وعبدالرحمٰن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعائشة، رضي الله عنهم أجمعين! ولو تفرّد بروايته الصديق الله في ذلك الله أبي أبول روايته والانقيادُ له في ذلك الله أبي أبي وقاص، والانقيادُ له في ذلك الله أبي أبي أبي وقاب على

وادعى ابن المُطَهَّر الحِلِّي أن أبا بكر قد انفرد برواية هذا الحديث، وردَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

0 0 0

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٢٨٧/٥، ومثله في منهاج السُّنَّة النبوية: ٦٣٨/٢ \_ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج السُّنَّة النبوية: ٦٣٨/٢ ـ ٦٣٩؛ كتابي: أبو بكر الصديق، ص ٤٧٤ ـ ٤٧٥.

## بين أبي بكر الصديق وهاطمة الزهراء

• احتجّت السيدة فاطمة أولاً بالقياس، وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي ، فسلّمتْ له ما قال، وهذا هو المظنون بها المناهانية.

وأما الحديث الذي رواه أبو سَلَمة بن عبد الرحمٰن: (أنَّ فاطمة قالت لأبي بكر: مَنْ يَرِثُكَ إذا مِتَّ؟ قال: وَلَدي وأهلي. قالت: فما لَنا لا نَرثُ النبيَّ ﷺ ؟! قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «إنَّ النبيَّ لا يُورَثُ»، ولكنَّي أعُول مَن كان رسولُ الله ﷺ يَعُول، وأَنْفِقُ على مَنْ كان رسولُ الله ﷺ يُنفِقُ) (۱).

فهو حديث ضعيف لانقطاعه، وأبو سلمة لم يدرك أبا بكر، فروايته عنه مرسَلة.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٢٨٩/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦٠)، وضعفه أحمد شاكر لانقطاعه.

وتقدم قريباً ما نقلناه عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله على يقول: («إنَّ الله إذا أَظعَم نبيّاً طُعْمةً ثم قبضَه، جعله للذي يقومُ من بعده» فرأيتُ أن أَردَّه على المسلمين. فقالت: فأنتَ وما سمعتَ من رسول الله على أعلمُ)(١).

فقــول فاطمة: (فأنتَ وما ســمعتَ...) هــذا هو الصواب والمظنون بها، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها، ﴿

قال ابن قُتيبة: (وأما منازعةُ فاطمةَ أبا بكر رها في ميراث النبي ﷺ؛ فليس بمنكر، لأنها لم تعلَمْ ما قاله رسول الله ﷺ، وظنَّتْ أنها ترِثهُ كما يرِث الأولاد آباءهم، فلما أخبرها بقوله، كَفَّتْ.

<sup>(</sup>١) تقدم: ص ٣٠٤ حاشية (١) في هذا الكتاب

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٢٨٩/٥؛ وانظر: منهاج السُّنَّة: ٢٦٠/٢.

وكيف يَسوغ لأحد أن يظن بأبي بكر و الله مَنعَ فاطمة وقيها من ميراث أبيها، وهو يعطي الأحمر والأسود حقوقهم؟!)(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تولى عليٌ بعد ذلك، وصارت فَــدَك وغيرها تحت حكمه، ولـــم يُعطِ لأولاد فاطمة ولا زوجاتِ النبي ﷺ ولا ولدِ العباس شيئاً من ميراثه.

فلو كان ذلك ظُلماً وقدر على إزالته، لكان هذا أهونَ عليه من قتال معاوية وجيوشه! أفتراه يقاتل معاوية، مع ما جرى في ذلك من الشر العظيم، ولا يعطي هؤلاء قليلاً من المال، وأمرُه أهون بكثير؟!)(").

وذكر نحو ذلك العلامة القاضي المعتزلي عبد الجبار الهَمَذاني في كتابه «المغني».

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث، ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم، للنووي: ٣١٩/٦.

<sup>(</sup>٣) منهاج السُّنَّة النبوية: ٧٢٣/٣ \_ ٧٢٤.

وادَّعى الشريف المرتضى الرافضي أن ذلك من أمير المؤمنين على كان (تَقِيَّةً)؛ فقال وهو يردِّ على القاضي عبدالجبار:

(وأما ما ذكره من تَرْك أمير المؤمنين عليه السلام فَدَك لمَّا أَفْضَى الأمرُ إليه، واستدلالُه بذلك على أنه لم يكن الشاهد فيها: فالوجْهُ في تَرْكه عليه السلام رَدَّ فَدَك هو الوجْهُ في إقراره أحكامَ القوم() وكفَّه عن نقضِها وتغييرها، وقد بيَّنّا ذلك فيما سبق، وذكرنا أنه كان في انتهاء الأمر إليه في بقيَّةٍ من التقيَّة قوية)()!.

وهو كلام ساقط وحجَّة داحِضَة، وفيه إزراءً على أمير المؤمنين عليِّ رضي الله عنه وأرضاه الصحابي المِقدام البطل الكرَّار ليثِ الحروب الذي لا يخاف في الله لومة لائم، ولم يَلجأ (للتقيَّة المزعومة) طيلة حياته حتى في أَحْلَكِ الظروف وأعتاها! وإذا كان ثمّة تقيَّة فلِمَ لَمْ يستخدمُها في حروبه: الجمل وصفين والنَّهْروان؟! فهل الدماء أرخصُ من الأموال والعقارات؟!.

بل تدل بعض الروايات في كتب الشيعة أن أبا بكر اعتذر إلى فاطمة بشأن الميراث، وأنها رسي قبلت عذر الصديق

<sup>(</sup>١) يريد الخلفاء الراشدين الثلاثة قبل على.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ٤١٨/٨، ٤٢٤.

في ذلك ورضيت عنه. وتدل أيضاً على أن الصديق كان يُنفِق من (غَلّة فَدَك) على أهل البيت، ثم عمرُ كذلك، ثم عثمان، ثم علي، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.

وذكر مثل ذلك الدنبلي في شرحه «الدرة النجفية» $^{(7)}$ .

وذكر ابن أبي الحديد هذه الرواية في «شرحه لنهج البلاغة» من طريق أبي بكر الجَوْهري بسنده إلى ابن عائشة، عن أبيه، عن عمّه، وفيها: أن أبا بكر قال لفاطمة: (فَلَكِ علَيَّ اللهُ أن أصنَعَ فيها كما يصنَعُ فيها أبوكِ، قالت: اللهِ لتفعلنَّ؟

<sup>(</sup>١) هو مَيْثَم بن علي بن مَيْثَم البَحْراني، من فقهاء الإمامية، توفي بعد سنة (٦٨١هـ)، من كتبه: شرح نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) كتابه: شرح نهج البلاغة: ١٠٧/٥، طبع طهران.

<sup>(</sup>٣) الدرة النجفية، ص ٣٣١ - ٣٣٢.

قال: اللهِ لأفعلَنَّ، قالت: اللَّهمَّ اشهدُ! وكان أبو بكر يأخذ غَلَّتها فيدفع إليهم منها ما يَكفيهم، ويَقسم الباقي، وكان عمر كذلك، ثم كان علي كذلك)(١).

•• والحق أن هذه الأموال ليست ملكية لرسول الله هي، ما دام صرفُها في أوجه يحددها القرآن، بل كان النبي شي يقوم بقسمتها بوصفه رئيساً للدولة، ومجالُ صرفها عام يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين، ومن ثمم فإن الأموال تعود بعد وفاته إلى الدولة، ويتولى مسؤوليتها الخليفة أو من يُنيبه (").

ولذلك قــال أبو بكر لفاطمــة ﷺ: (أنا أَعُــولُ من كان رسول الله ﷺ يَعُول). فكان أبو بكر يُنفِق على أهل الرسول ﷺ من الفيء، وما بقي يضعه في المصالح الأخرى.

ولم تطالب أزواجُ النبي ﷺ بميراثهنَّ بعد أن ذَكَّرَتْهنَّ عائشة بحديث: «لا نُورث، ما تركنا صَدَقةٌ» (٣).

 <sup>(</sup>۱) شرح نهج البلاغة: ۳۸۰/۸ ـ ۳۸۱. وانظر: الشيعة وأهل البيت، ص ۸۳
 ـ ۸۶؛ تكملة فتح الملهم: ۵۸/۳ ـ ۵۹.

 <sup>(</sup>۲) كما جاء في نص الحديث المتقدم: ص ٣٠٤ رقم (٢)، ورقم (٤) رواية أبي داود، في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٦٦٤/٧ \_ ٦٦٦ (٣٠٩٣، ٣٠٩٣)؛ عصر الخلافة الراشدة، ص ٢٢٥.

لذلك لما سألتُه السيدة فاطمة أن يَنظر عليَّ في صدقة الأرض التي بخيبر وفَدَك، لم يُجِبْها إلى ذلك، لأنه رأى أن حقّاً عليه أن يقومَ في جميع ما كان يتولاه رسول الله هي، ويعمل بما كان يعمله هي، ولهذا قال: (والله لا أَدَعُ أمراً رأيتُ رسولَ الله هي يصنعه فيه إلا صنعتُه)، وهو الصادق البار الراشد التابع للحق، هيه ألا



<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية: ٥/٩٤، ٢٨٧.

## أبو بكر قام بأداء حقِّ آل البيت حسب الشرع، وعمله هو السُّنَّة، وأجمع عليه الصحابة وامتدحه آل البيت

•• قول رسول الله ﷺ: «إنما يأكلُ آل محمد ﷺ في هذا المال»: صريحٌ في أن أبا بكر ﷺ لم يَمنع شيئاً من حق ذوي القربي، فبذل لهم منافعَ ذلك المال كما كان يبذلها رسول الله ﷺ، غير أنه امتنع من أن يُملّكَهم إياها بطريق الوراثة؛ لقوله ﷺ: «لا نُورَث».

وقوله في رواية مسلم: (ولأَعْملُ فيها بما عَمِلَ به رسول الله ﷺ) وفي رواية للبخاري: (والذي نَفْسي بيدهِ لقرابةُ رسول الله ﷺ أَحَبُ إليَّ أن أَصِلَ من قرابتي)(اا!.

هذا من أصرح الروايات على أن أبا بكر الله قام بأداء حـق آل البيت حسب أوامر الشرع، ولم يعُدل فيه عن الصواب ".

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٢٤٠ و٤٣٤)؛ ومسلم (١٧٥٩)؛ وانظر ما تقدم: ص ٣٠١ ـ ٣٠٥ في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) تكملة فتح الملهم: ٥٤/٣.

وإذا كان أبو بكر منع ذلك، فيكون قد منع ابنته عائشة أيضاً من هذا الإرث، فلو جرى مع ميله الفطري لأحب أن ترث ابنته (۱).

وأبو بكر لا يمنع يهوديّاً ولا نصرانيّاً حقَّه، فكيف يمنع البَضْعَة النبوية حقَّها؟! فإن الله تعالى ورسوله ﷺ قد شهدا لأبى بكر أنه يُنفق مالَه لله، فكيف يمنع الناس أموالهم؟!(").

• مما تقدم من أحاديث يتبيّن أن أبا بكر عمل بنصّ رسول الله ﷺ وسُنّته، والتزم منهجه، وكان يقدّم نفقة نساء النبي ﷺ وغيرها مما كان يصرفه، فيصرفه من خيبر وفَدَك، وما فَضَل من ذلك جعله في المصالح، وعمل عمرُ بعده بذلك.

<sup>(</sup>١) العواصم من القواصم، ص ٥٧، ٦٦.

<sup>(</sup>٢) منهاج السُّنَّة النبوية: ٢/١٥٣، ١٦٨.

ويشهد لصنيع أبي بكر حديثُ أبي هريرة المرفوع: «ما تركتُ بعدَ نفقةِ نسائي ومُؤْنة عاملي؛ فهو صدقةٌ»(١)؛ فقد عمل أبو بكر وعمر بتفصيل ذلك بالدليل الذي قام لهما(١).

وكون النبي الله المخابة، وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من وبإجماع الصحابة، وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس، وليس فيهم من يُنكِره، بل كلهم تلقّاه بالقبول والتصديق. ولهذا لم يُصِرّ أحدٌ من أزواجه على طلب الميراث، ولا أصر العم على طلب الميراث، بل من طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي الميراث، بل من طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي المارجع عن طلبه. واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى على، فلم يغير شيئاً من ذلك ولا قسم له تركة (٣).

- وأخرج عمر بن شَبَّة، عن محمد بن إسحاق قال: (سألتُ أبا جعفر محمد بن علي - الباقر -: أرأيتَ حين وَلِي علي العراقين - أي: الكوفة والبصرة - وما ولي من أمر الناس، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سَلك به طريق أبي

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث: ص ٣٠٤ رقم (٣) في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) الفتح: ۲۱۲/۷ (۳۰۹۳).

<sup>(</sup>٣) منهاج السُّنَّة النبوية: ٢٥٣/٢، وانظر: ٥١٨/٣.

بكر وعمر ﴿ مَنْ الله عَلَى: وكيف؟ ولِمَ؟ وأنته تقولون! قال: أَمْ واللهِ ما كان أهلُه يَصدرون إلا عن رأيه، قلتُ: فما منعه؟ قال: كان والله يكره أن يُدَّعَى عليه خلافُ أبي بكر وعمر ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

- وروى ابن أبي الحديد بسنده إلى ابن عائشة، عن أبيه، عن عمّه: (أن أبا بكر كان يأخذ غَلَّة فَدَك فيدفعُ إلى أهل البيت ما يكفيهم، ويقسم الباقي، وكان عمر كذلك، ثم كان على كذلك، ثم كان على كذلك) ".

فهذا صريحٌ في أن أمير المؤمنين عليّاً فعل في فَدَك ما فعل في الله فعل في فَعل في فَعل في فعل في أبو بكر خطأً لغيَّره عليٌّ في أيام خلافته.

وقد روى ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه رواية عن المرتضَى علَم الهدى عند الشيعة، رواها بسنده إلى ابن عائشة، قال فيها: (فلما وَصَل الأمرُ إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كُلِّم في ردِّ فَدَك، فقال: إني لأستحيي من الله أن أردَّ شيئاً مَنَع منه أبو بكر وأمضاه عمر!)(").

\_ وأخرج عمر بن شبة وابن أبي الحديد، عن كَثير النَّوَّاء

<sup>(</sup>١) تاريخ المدينة، لابن شبة: ١٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم النص بتمامه: ص ٣١١ ـ ٣١٢ حاشية (١) في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة: ٨/٨ ٤٠ الشافي، للشريف المرتضى، ص ٢٣٠.

قال: (قلتُ لأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام: جعلني الله فِداك! أرأيت أبا بكر وعمر هل ظَلماكُم من حقكم شيئاً \_ أو قال: ذَهبا من حقكم بشيء \_ ؟ فقال: لا، والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، ما ظُلِمنا من حقّنا مثقال حبّة من خَردل. قلتُ: جُعلت فداك، أَفاتو للهما؟ قال: نعم، وَيْحك! تولَّهما في الدنيا والآخرة، وما أصابك ففي عنقي. ثم قال: فَعَل الله بالمغيرة وبيان، فإنهما كذبا علينا أهل البيت!) (الله علينا أهل الله علينا أهل الهله علينا أهل الله علينا أهل الهله علينا أهل الله علينا أهل الهله على اللهله على اللهله على الهله على الهله على على الهله على الهله

قلت: (المغيرة وبيان) هما: المغيرة بن سعيد، وبَيَان (أو: بَنَان) التبَّان، رافضيان، كانا يكذبان على أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين، وعلى أبيه، وعلى أهل البيت، وقد ذكر (محمد بن عُمر بن عبدالعزيز الكَشّي) في «رجاله» عدة نصوص عن أبي جعفر الباقر وابنِه جعفر الصادق: في لعنهما وأن يُذيقهما الله حرَّ الحديد()!.

- وقال زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: (أمًّا أنا فلو كنتُ مكان أبي بكر لحكمتُ بما حكم به أبو بكر في فَدَك)(").

0 0 0

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: ٣٨٣/٨؛ تاريخ المدينة، لابن شبة: ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي، الأرقام: (٥١١، ٥٤١، ٣٤٥، ٤٤٥، ٧٤٥، ٩٠٩، ٨٨٥، ٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي، ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية: ٢٩٠/٥.

# رواية هجران فاطمة أبا بكر الصديق مُدْرَجَة في الحديث، وهي مرسَلة ضعيفة

جاء في حديث عائشة الذي قدمناه في «الفصل الأول»(۱): (فقال لها أبو بكر: إن رسول الله على قال: «لا نُورَثُ، ما تركُنَا صدقةٌ». فغَضِبَتْ فاطمةُ بنتُ رسول الله هي، فَهَجَرَتْ أبا بكر، فلم تَزَلْ مُهَاجِرَتَه حتى توفِّيتْ). لفظ البخاري.

وفي رواية مسلم: (فأبى أبو بكر أن يَدفع إلى فاطمةَ شيئاً، فوَجَدَتْ فاطمةُ على أبي بكر في ذلك. قال: فَهَجَرتُه، فلم تكلّمه حتى توفّيتْ).

\_ قوله: (فأبى أبو بكر أن يدفَعَ إلى فاطمة شيئاً): يعني من ميراث رسول الله ﷺ تمليكاً لها، وإلا فقد ثبت بالروايات الماضية: أنه كان يَعُولها ويُنفِق عليها من صدقات رسول الله ﷺ.

\_ وقوله: (فَوَجَدَتْ فاطمة على أبي بكر في ذلك)، وفي رواية البخاري: (فغَضِبَتْ فاطمة...): قال العلامة الكَنكُوهي:

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣، الحديث رقم (١) في هذا الكتاب.

(هذا ظنَّ من الراوي حيث استنبط من عدم تكليمها إياه أنها غضبت علمه!)(١).

ويؤيد ما قاله الشيخ أن هذه الزيادة غيرُ مذكورة في كثير من الروايات، فقد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريق عُقيل وشعيب بن أبي حمزة وصالح بن كَيْسان، كلهم يرويه عن الزهري، ولكن لم يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياتهم".

وكذلك أخرجه البخاري في «الفرائض» من غير هذه الزيادة<sup>(٣)</sup>.

وأخرجه البيهقي بما يدل على أن هـذه الزيادة مُدْرَجَة (أ) من الراوي، وليـس من كلام عائشـة ﴿ الله ولفظه في «كتاب قسم الفيء» من سننه: (قال: فغضبت فاطمة ﴿ الله من الراوي. تكلّمه حتى ماتت) (6). وهذا صريح في إدراجه من الراوي.

<sup>(</sup>١) لامع الدراري، للكَنكُوهي: ٥٠٠/٢.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۹۲۸، ۲۹۲۹، ۲۹۷۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٧٢٦).

<sup>(</sup>٤) المُدْرَج: هـو ما ذُكر في ضمسن متن الحديث من قـول بعض الرواة؛ الصحابي أو مَن دونه موصـولاً بالحديث، من غير فصل بين الحديث وبين ذلك الكلام، أي: من غير أن يُذكر قائله، فيؤدي عدم الفصل إلى الالتباس على مَن لا يعلم حقيقة الحـال ويتوهم أن الجميع من أصل الحديث، انظر: منهج النقد في علوم الحديث، ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى، للبيهقي: ٣٠٠/٦.

\_ وقوله: (قال: فَهَجَرَتُه فلم تكلِّمُه حتى توفِّيت): هذا أيضاً مُدْرَجٌ من الراوي، وليس من كلام عائشة ﴿ مِنْ الراوي، وليس من كلام عائشة ﴿ مِنْ الراوي، ليدل عليه لفظ (قال) في أوله.

وأكثرُ المصنفين والعلماء أوردوا هذا الحديث وشسرحوه ولسم يتنبهوا للإدراج فيسه، فحَصَل هذا الإشسكال من أن هذه العبارة مسن كلام أم المؤمنين عائشة تصف حال فاطمة مع المخليفة أبي بكر، وحقيقةُ الأمر أنه تفسير من الراوي أَدْرَجَه في مَثْن الحديث، فخَفِي على الكثيرين وظنُّوه من تمام متن الحديث.

وقد حقّق العلّامة محمد نافع في كتابه القيّم «رحماء بينهم» أن قصة مراجعة فاطمة أبا بكر الله مروية بستة وثلاثين طريقاً: وإن أحد عشر طريقاً منها مروية عن غير الزهري، وليس في واحد منها أدنى ذِكْر لغضب فاطمة، أو هجرانها لأبي بكر الله وإن خمسة وعشرين طريقاً تدور على الزهري، التسعة منها خالية عن ذِكْر الغضب والهجران، وإنما ورد ذِكْر الغضب والهجران في ستة عشر طريقاً كلها تنتهي إلى الزهري ".

<sup>(</sup>١) تكملة فتح الملهم: ٥٥/٣، ومنه استفدت في كتابة هذه الفقرة.

فالظاهر من هذا التتبُّع أن قصة الغضب والهجران مُدْرَجَةٌ في هذا الحديث من قِبل الزهري، وقد عُرف من عادة الزهري أنه كان ربما أدرج في الحديث شيئاً من رأيه.

يقول الحافظ في «النكت على ابن الصلاح»: (وكذا كان الزهري يفسِّر الأحاديث كثيراً، وربما أسقط أداةَ التفسير، فكان بعض أقرانه ربما يقول له: افصل كلامك من كلام النبي ﷺ)(۱). وساق الحافظ قبله عدة أمثلة من إدراجات الزهري.

وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه»: عن الليث قال: (قال ربيعة لابن شهاب: يا أبا بكر! إذا حدَّثَ الناسَ برأيك فأخبِرْهم أنه رأيك، وإذا حدَّثَ الناسَ بشيء من السُّنَة فأخبرهم أنه سُنَّة، فلا يظنون أنه رأيك)(٢).

فلما ثبت كونه مُدْرَجاً من الزهري: فإما أن يكون ظناً منه، فلا حجة فيه. وإما أن يكون قد سرد ما سمعه من بعض النَّاس من دون إساد، وغايتُه أن يكون إرسالاً منه، وإنَّ مراسيل الزهرى ضعيفة عند المحدِّثين (٣).

<sup>(</sup>۱) النكت على كتاب ابن الصلاح: ۸۲۹/۲.

<sup>(</sup>٢) الفقيه والمتفقه: ١٤٨/٢. وربيعة: هو المعروف بربيعة الرأى.

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح الملهم: ٣/٥٥.

قال يحيى بن سعيد القطّان وابن مَعين والشافعي: إرسال الزهري ليس بشيء(١).

وقال أحمد بن سِنان: كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسالَ الزهري وقتادة شيئاً، ويقول: هو بمنزلة الريح(٢).

ومع كــون هــذا مُدْرَجاً فـي الحديث، وهو من إرسـال الزهري، ومرسَله ليس بشيء \_ فقد عارضه عدة روايات:

1 ما قدمنا من رواية أبي الطُّفيل: (قال أبو بكر: إني سمعتُ رسولَ الله على يقول: «إن الله على إذا أَطعم نبيّاً طُعمة ثم قَبَضه، جعلَه للذي يقوم من بعده»، فرأيتُ أن أردَّه على المسلمين. فقالت: فأنتَ وما سمعتَ من رسول الله على أعلم) (").

فقول فاطمة رضي اللصديق: (فأنت وما سمعت... أعلم)؛ نص واضح على أنها سلمت له، ورضيت روايته وفعلَه، فلِمَ تتغضّب عليه بعد ذلك وتهجره؟!.

<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذي، لابن رجب: ٥٣٥/١؛ قواعد في علوم الحديث، للتهانوي، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ٣٩٨/٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم: ص ٣٠٤، الحديث (٢) في هذا الكتاب.

٢ - وأخرج عُمر بن شَبّة حديث مراجعة فاطمة لأبي بكر
 من طريق مَعْمَر عن الزهري، ولفظه في آخره: (فلم تكلّمه في
 ذلك المال حتى ماتت).

وهــذا صريح في أن تَــرْكَ كلامها مع أبــي بكر لم يكن مطلَقاً، وإنما لم تكلمه في ذلك المال فقط (١٠).

" - قال الإمام الترمذي: حدثنا علي بن عيسى، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة: (أنَّ فاطمة جاءتْ أبا بكر وعمرَ تسألُ ميراثها من رسول الله هي، فقالا: سَمِعنا رسولَ الله هي يقول: «إنَّي لا أُورَثُ». قالت: والله لا أكلَّمُكما أبداً، فماتت ولا تُكلِّمُهما).

قال على بن عيسى: معنى (لا أُكلِّمُكما): تعني في هذا الميراثِ أبداً، أنتما صادقان ".

٤ - وأخرج البيهقي في «سسننه»: عن الشعبي قال: (لما مَرِضَتْ فاطمة رها أتاها أبو بكر الصديق رها فالمة فالستأذن عليك،
 عليها، فقال على رها فالمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك،

<sup>(</sup>١) تاريخ المدينة، لابن شبة: ١٩٧/١؛ وتكملة فتح الملهم: ٦/٣٥.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (١٧٠١)، وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره.

فقالت: أتحبُّ أن آذَنَ له؟ قال: نعم، فأذِنَتْ له، فدخل عليها يترضَّاها، وقال: والله ما تركتُ الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهلَ البيت. ثم ترضَّاها حتى رَضِيَتْ)(۱).

وقال البيهقي بعد إخراجه: هذا مرسَـل حسـن بإسـناد صحيح.

وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» عن البيهقي، ثم قال: وهذا إسناد جيد قوي، والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي، أو ممن سمعه من علي (").

وذكره الحافظ في «الفتح» وقال: مرسَلٌ صحيح، ثم قال: (فإنْ ثَبَت حديثُ الشعبي أزال الإشكال، وأُخْلِقُ بالأمر أن يكون كذلك، لِما عُلم من وفور عقلها ودينها عليها السلام)(٣).

والذي يتلخص من هذه الروايات: أن فاطمة الله تهجر أبا بكر للأبد، وما توفيت وهي عليه غضبى، كما يبدو في رواية الزهري في الباب. والذي يظهر أنها في أول الأمر طلبت الميراث، فلما أخبرها أبو بكر الله بالحديث المعروف في أن

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، للبيهقي: ٣٠١/٦؛ طبقات ابن سعد: ٢٧/٨.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٢٨٩/٥.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٧/٦٦٤، شرح الحديث (٣٠٩٣).

الأنبياء لا يُورَثون ـ سـلّمَتْ له ما قال، ولكنها طلبتْ تولية أراضي رسول الله النفسها أو لعلي الله الله النفسها أو لعلي الله النه النه إذا أطعم امتنع من ذلك واحتج بما رواه عن النبي الله إذا أطعم نبيّا طعمة ثم قبَضَه، جعله للذي يقوم من بعده»، فسكتت فاطمة وقالت: (فأنتَ وما سمعتَ من رسول الله الله اعلم)، ولكن بقي في نفسها شيء من الانقباض نشأ من اختلاف في الأراء، فلم تبق في قلبها بشاشة كاملة للصديق، وليس ذلك من المعاداة ولا من الهجران، وكان أبو بكر يشعر بذلك، فأراد أن يزول هذا الانقباض أيضاً، فذهب إليها في مرضها، وترضاها حتى رضيت، وعادت بينهما البشاشة الكاملة، ولله الحمد().

0 0 0

<sup>(</sup>۱) تكملة فتح الملهم: ٥٧/٣ بتصرف يسير؛ وانظر: البداية والنهاية: ٢٨٩/٥.

## كثرة افتراءات الرافضة قديماً وحديثاً

لم يترك الرافضة أمراً كبيراً ولا صغيراً في عهد الصحابة - بعد وفاة النبي على إلا وخاضوا فيه، فحرَّ فوا وزَوَّروا، وغَيَّروا وبدَّلوا، وافتروا وطعنوا، وساقوا الروايات المكذوبة، واختلَقوا القصص والحكايات الواهية والباطلة، وألصقوا الاتهامات بالصحابة كبارهم وصغارهم، جماعات وفرادى، ولم يَسلم من ألسنتهم وأقلامهم إلا نفرٌ قليل من الصحابة يُعَدُّون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين.

وفي مسألة (ميراث النبي ﷺ) وموقف الصدِّيق والصحابة من طلب السيدة فاطمة ميرائها من أبيها ﷺ، وَلَغَتْ ألسنة وافتأتَتْ أقلام وجازف كتَّاب وخطباء بما لا يحتمله دين ولا عقل ولا أدب ولا مروءة! وإتماماً للبحث في هذه المسألة نشير هنا إلى طرف من ذلك:

ا \_ روى الكُلِيني في «الكافي» بسنده إلى عبد الملك بن أَعْيَن الله عبد الله

قال: ظَلَمانا حقَّنا في كتاب الله ﷺ ومَنَعَا فاطمةً عليها السلام ميراثها من أبيها، وجَـرى ظلمُهما إلى اليوم. قال ـ وأشـار إلى خلفه ـ: ونَبَذا كتابَ الله وراء ظهورِهما!)(١).

قلت: يعني بالرجلين: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وتباً لمن يُعاديهما ويقع فيهما! ثم هذا من الكذب المفترى على جعفر الصادق، وأهلُ البيت جميعاً على تعظيم الشيخين، وقد قدمنا بعض النصوص من كتب الشيعة في تأكيد ذلك، وأن أبا جعفر الباقر وابنه الصادق وغيرهما كانوا يلعنون من يكذب على أهل البيت".

وأيضاً إذا كان أبو بكر وعمر قد نبذا كتاب الله وراء ظهورهما عياذاً بالله! \_ فمن نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية، وفي عهد مَنْ وصل القرآن وارتفع الأذان في جبال فارس ووهادها، وأُطفئت نارُ المجوس؟!.

٢ - ويقول ابن بابوّيه القُمّـي الملقب عندهم بالصدوق: (وحُبُ أولياء الله والولايةُ لهم واجبة، والبراءةُ من أعدائهم واجبة: من الذين ظلموا آل محمد عليهم السلام، وهَتكُوا حجابه فأخذوا من فاطمة عليها السلام فَدَك، ومَنعُوها ميراثها،

<sup>(</sup>١) الكافي، كتاب الروضة، ص ٧٢١، الحديث (٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٣١٧ ـ ٣١٨ في هذا الكتاب.

وغَصَبُوها وزوجَها حقوقهما، وهَمُّوا بإحراق بيتها، وأسَّسوا الظلم وغيَّروا سُنَّة رسول الله. والبراءةُ من الناكِثين والقاسطين والمارقين واجبةٌ، والبراءةُ من الأنصاب والأزلام أئمةِ الضلال وقادة الجَوْر كلّهم أولهم وآخرهم واجبة)(۱).

هكذا يقول الملقب عندهم (بالصَّدوق)، فما بالُكَ بالكَذوب! وما قدمناه يَدحفُ هذه الافتراءات على الصحابة وخاصة أبا بكر.

٣ ـ وقد أساء ابن أبي الحديد وطائفة ممن قبله وممن بعده (١) القول في موقف السيدة فاطمة من أبي بكر وعامة الصحابة، ونقلوا عنها روايات حاشاها أن تقولها، فإن عامة الناس يترفعون عنها في أخلاقهم وآدابهم؛ فما ظَنْكَ بآلِ البيت الأطهار وواحدةٍ من سيداته؟!.

فمما نَسبوه إليها أنها قالت موجّهة الكلام للخليفةِ أبي بكر وعموم الصحابة:

<sup>(</sup>١) كتاب الخصال، للصدوق: ٢٠٧/٢؛ الشيعة وأهل البيت، ص ٦١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح نهج البلاغة: ٣٧٧/٨ ـ ٣٧٩؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، لابن طاووس: ٣٧٩/١؛ كشف الغمة، للأربلي: ٤٨٠/٢؛ بحار الأنوار، للمجلسي: ١٩٦/٤٣؛ فاطمة بنت محمد قدوة النساء، للسيد علي عاشور، ص ١٥٧ ـ ١٦٦؛ فاطمة الزهراء، لعباس محمود العقاد، ص ١٥٩.

(احمَدُوا الله الذي لعظمته ونوره يَبتغي من في السموات والأرض إليه الوسيلة، ونحن وسيلتُه في خلقه، ونحن خاصَّتُه ومحلُّ قدسه، ونحن حجَّتُه في غَيْبه، ونحن ورثةُ أنبيائه! أنا فاطمة بنت محمد، أقول عَوْداً على بَدْء، وما أقول ذلك سَرَفاً ولا شَططاً، فاسمعوا بأسماع واعية وقلوب راعية...) فذكرت كلاماً طويلاً تقول في آخره:

(ثم أنتم الآن تزعمون أنْ لا إرثَ لي؛ ﴿ أَفَكُمُمَ لَكُولِيَّ يَبُعُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]؟ إيها معاشر المسلمين، أُبتَزُ إرثَ أبي! أبَى الله أن ترثَ ابنَ أبي قُحافة أباك ولا أرثُ أبي، لقد جئتَ شيئاً فريّاً! فَدُونكَها مخطومةً مَرْحُولةً تلقاك يومَ حَشْرك، فنِعمَ الحَكَمُ الله، والزعيمُ محمد، والموعدُ القيامة، وعند الساعة يخسرُ المُبطلون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يُخزِيه ويَحِلُ عليه عذابٌ مقيم!.

ثم التفتت إلى قبر أبيها فتمثلت بقول هند بنت أثاثة: قد كان بعدَكَ أنباءٌ وهَنْبَنَهُ (اللهُ للهُ كَان بعدَكَ أنباءٌ وهَنْبَنَهُ (اللهُ كان بعدَكَ أنباءٌ وهَنْبَنَهُ اللهُ للهُ تضيت وحالَتْ دونَكَ الكُتُبُ أَبْدَتْ رجالٌ لنا نَجْوى صُدورِهم لمَّا قضيت وحالَتْ دونَكَ الكُتُبُ تَجهَّمَنْنا رجالٌ واستُخِفَّ بنا إذْ غِبْتَ عنَّا فنحنُ اليومَ نُغتصَبُ)

 <sup>(</sup>١) الهنبثة: واحدة الهَنَايِث، وهي الأمور الشديدة والدواهي. وتروى:
 (وهينمة) وهي الصوت الخفي.

ثم توجهت إلى جماعة الأنصار وقرَّعَتْهم على خذلانهم لها في أخذها ميراث أبيها، ومما قالت \_ زعموا \_:

(ألا وقد قلتُ لكم ما قلتُ على معرفة منّي بالخذْلة التي خامَرَتْكم، وخَوَر القناة، وضَعْف اليقين، فَدُونَكُمُوها فاحتووها مدبرةَ الظهر، ناقبةَ الخفّ، باقيةَ العار، موسومةَ الشّعار، موصولةً بنار الله الموقدة، التي تطّلِع على الأفئدة، فبعينِ الله ما تعملون، ﴿وَسَيَعْكُمُ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]).

والخطبة المفتراة طويلة، والرافضة ومن تابعهم يوردونها على سبيل التسليم واليقين، وقد ذكرتُ هذا القَدْر منها لأبيّن للقارئ صاحبِ القلب السليم والعقل الصحيح مدى افتراء أولئك على رسول الله على وآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار الأبرار!.

أفهكذا كانت تقفُ بنت النبي على مجتمع الصحابة وتذكر مظلوميّتها ولا يوجد لها نصير؟! أين الصحابة الذين قدّموا أرواحهم وأولادهم وأموالهم نصرةً لله ولرسوله في عصر الرسالة وبعده في معارك الفتوحات ونشر الإسلام؟! وأين صوت علي بن أبي طالب من هذه الخطبة وهو الرجل الشجاع الجريء الفصيح الخطيب المِصْقع؟! وأسئلة أخرى كثيرة تُطرح على هذا الإفك المفترى المنسوب للسيدة فاطمة والصحابة الكرام.

أما ابن المُطَهَّر الحِلِّي فقد عاب على الصحابة أنهم لم يناصروا فاطمة في طلب (الميراث)، فقال في معرض حديثه عن خروج أم المؤمنين عائشة إلى البصرة مخطئاً لها ولمن ناصرها:

(إنها خالفَتُ أمر الله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ الأحراب: ٣٣]، وخرجَتْ في ملأ من الناس لتقاتسلَ علياً على غير ذنب... وكيف استجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك عشراتُ ألوف من على ذلك عشراتُ ألوف من المسلمين وساعدوها على حرب أمير المؤمنين؟! ولم يَنصر أحدٌ منهم بنتَ رسول الله ﷺ لمّا طلبتْ حقّها من أبي بكر، ولا شخصٌ واحد كلمه بكلمة واحدة!)(١).

وفي كلامه أخطاء وتجنّيات كثيرة بشأن خروج أم المؤمنين عائشة ومن معها، وقد أوضحنا ذلك بدلائله في كتابَيْنا: «عثمان بن عفان» و«علي بن أبي طالب»، ونشير هنا إلى ما يتعلق بمسألة ميراث النبي ﷺ:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما قوله: كيف لم يَنصرُ أحدٌ منهم بنتَ رسول الله ﷺ ...): (فهذا من أعظم الحُجج عليك؛ فإنه لا يشكُ عاقلٌ أن القوم كانوا يحبون رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة النبوية: ٣٢/٣.

ويعظّمونه ويعظمون قبيلتَه وبنتَه أعظمَ مما يعظمون أبا بكر وعمر، ولو لم يكن هو رسول الله ﷺ! فكيف إذا كان هو رسول الله ﷺ الذي هو أحَبُ إليهم من أنفسهم وأهليهم؟!.

ولا يَستريبُ عاقل أن العرب \_ قريشاً وغير قريش \_ كانت تَدين لبني عبد مناف وتعظّمهم أعظمَ مما يعظمون بني تَيْم وعَديّ...

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم مَن قال: إن فاطمة والله من المسلمون كلهم ليس فيهم مَن قال: إن فاطمة والمسلمون أنهما طلماها، ولا تكلم أحدٌ في هذا بكلمة واحدة - دَلَّ ذلك على أن القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة)(١).

وجاء بعدهم السبّاب الشتّام محمد باقر المَجْلِسي<sup>(۱)</sup>،
 ومما قاله في هذا الأمر:

(إن من المصيبة العظمى والداهية الكبرى غَصْبَ أبي بكر وعمر فَدَك من أهل بيت الرسالة. وإن القضية الهائلة أن أبا بكر لمّا غَصب الخلافة عن أمير المؤمنين، وأخذ البيعة جَبْراً من المهاجرين والأنصار، وأحْكَم أمره؛ طَمِع

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنة النبوية: ٦١/٣ ـ ٦٢.

 <sup>(</sup>۲) من كبار رؤوس الرفض في عصره، كان لا يتردَّد بلعن الصحابة وإكْفَارِهم! توفي (۱۱۱۱هـ = ۱۷۰۰م).

في فَدَك خوفاً منه بأنها لو وَقعتْ في أيديهم يميل الناس إليهم بالمال، ويتركون هولاء الظالمين \_ يعني أبا بكر والصحابة \_ فأراد إفلاسهم حتى لا يَبقى لهم شيء، ولا يَطمع الناس فيهم، وتَبطُ ل خلافتُهم الباطلة! ولأجل ذلك وَضَعوا تلك الرواية الخبيثة المفتراة: «نحنُ معاشرَ الأنبياء لا نُورَثُ، ما تركناهُ صدقة "!)(".

وللعقلاء أن يسألوا: أيُّ الأمرين مفترًى موضوع: حديثُ رواه عشرة من الصحابة منهم ثمانية من المشهود لهم بالجنة، وأخرجه الإمامان العظيمان البخاري ومسلم، أم رواياتُ هذا المجلسي وأمثاله التي أغلبها مرسَلات ومُغضَلات ومُنْقَطعات، وأسانيدُ كثير منها قائم على المتروكين والهالكين ودعاة الرفض والبدع؟!.

وأما طعنُه على الصديق الأكبر في ورعه وأمانته؛ فتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها، وهي شِنْشِنةٌ نعرفُها من أَخْزَمَ، وطهارةُ سيرة أبي بكر قد عرفها القاصي والداني وسارت بعبيرها الركبان مسير الشمس!.

٦ ـ وعلى هذا مشى الرافضة قديماً وحديثاً حتى عصرنا،
 فهذا الخُميني يقول في كتابه «كشف الأسرار»:

<sup>(</sup>۱) حق اليقين، للمجلسي، ص ١٩١ «مطاعن أبي بكر»؛ الشيعة وأهل البيت، ص ٨٥.

(طبقاً لقانون الإرث من وجهة النظر القرآنية، فإن فاطمة الزهراء بنت رسول الله كانت أحق بتركة النبي، ولكن أبا بكر بعد أن صار خليفة خالف حُكْمَ القرآن الصريح، وحَرَمَها من التركة، وعَرض على الناس حديثاً نسبه إلى الرسول يقول فيه: «إنا معشرَ الأنبياء لا نُورث ما تركُنَاهُ صدقةٌ»)(۱).

وهـو كلام مكرر وصورة عـن الافتراء الـذي دَرَج عليه أسلافه من لَدُن الكُلِيني وابن بابوَيْه القُمِّي، ومَن بعدهم.

والأحاديث في أنه ﷺ لا يورث صحيحة مستفيضة بل متواترة (٢٠).

0 0 0

<sup>(</sup>١) انظر: الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام، للشيخ محمد منظور النعماني.

<sup>(</sup>٢) منهاج السُّنَّة النبوية: ٦٤٥/٢.



# الباب العاشر

#### الوداع

- إخبارُ النبئ ، فاطمة بائها أولُ أمله لحوقاً به.
   ومدأ حباتها بعده.
  - فضة وفاتها ونغسيلها ونغشها
- موقف ابي بكر وصور عند وفاة الشبّنة الرّهراء،
   ومن صلّى عليها.
- عمرها المسارات وموضع فرها، وحرن المسلمين عليها.

. . .

# إخبار النبي ﷺ فاطمة بأنها أول أهله لحوقاً به، ومدة حياتها بعده

بعد وفاة رسول الله الله الله الله الله الله المنية الأعلى، كانت السيدة فاطمة تستشعر أن أيامها في هذه الدنيا باتت قليلة، وذلك لأن أباها الله كان قد أخبرها بأنها أول أهله وفاةً ولحوقاً به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

ففي حديث عائشة عن فاطمة قالت: حدثني - ﷺ -: «أن جبريل كان يُعارِضُه بالقرآن كلَّ عام مرةً، وإنه عارَضَه به في العام مرتين، ولا أُراني إلا قد حَضَر أَجَلي، وإنكِ أولُ أهلي لُحوقاً بي، ونِعْمَ السلفُ أنا لكِ».

وفي رواية: (أخبرني أنه ميّـتٌ من وجعِه هذا فبَكَيْتُ، ثم أخبرني أني أسرعُ أهله لحوقاً به)(١).

وقد عاشت فاطمة بعد أبيها ﷺ ستة أشهر على الصحيح، وقيل: أقل من ذلك.

<sup>(</sup>۱) تقدم تفصيل ذلك: ص ۲۸۹ ـ ۲۹۰ في هذا الكتاب. وانظر: البخاري (۲۱۳ ، ۳۱۲۳).

- عن عــروة، عــن عائشــة قالــت: توفيت فاطمــة بعد رسول الله ﷺ بستة أشهر (۱).

ومثله في «صحيح البخاري» وغيره، عن الزهري (». قال الواقدى: وهو الثَّبْت عندنا (».

وقال النووي وابن كثير وابن حجر: هو الصحيح (٤).

ـ وقيل: مكثت بعد النبي ﷺ شهرين، وقيل: ثلاثة، وقيل: ثمانية، وقيل غير ذلك، والصحيح ما تقدم (٠٠).



<sup>(</sup>١) الحلية: ٤٢/٢ ـ ٤٣؛ المعرفة والتاريخ: ٣٣٣/٣؛ المستدرك: ١٦٢/٣؛ تهذيب الكمال: ٢٥١/٣٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٥٢٤٩، شرح الحديث (٤٢٤٠)، ٨١٦/٨ (٣٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ٢٨/٨؛ تهذيب الكمال: ٢٥٢/٣٥.

 <sup>(</sup>٤) تهذيب الأسماء واللغات: ٣٥٣/٢؛ البداية والنهاية: ٣٣٤/٦؛ الفتح:
 ٧١٦/٨.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء: ١٢٨/٢؛ الاستيعاب: ٣٦٧/٤ ـ ٣٦٨؛ وانظر: الحاشية السابقة.

#### قصة وفاتها وتغسيلها ونعشها

وعن ابن عباس قال: (مرِضَتْ فاطمة مرضاً شديداً، فقالت لأسماء بنت عُمَيْس: ألا ترينَ إلى ما بَلَغْتُ، أُحمل على السماء: ألا لعمري، ولكن أصنَعُ لك

<sup>(</sup>۱) الحلية: ٢٣/٢؛ أسد الغابة: ٥٢٤/٥؛ سير أعلام النبلاء: ١٢٨/٢ ـ ١٢٩؛ سبل الهدى والرشاد: ٤٩٤/١١.

نَعْشاً كما رأيتُ يُصنع بأرض الحبشة، قالت: فأرينيه، قالت: فأرسلتُ أسماء إلى جرائد رطبة فقُطعت من الأسواف"، وجَعلت على السرير نعشا، وهو أول ما كان النَّعْش. فتبسَّمت فاطمة، وما رأيتُها متبسِّمة بعد أبيها إلا يومئذ، ثم حملناها ودفنًاها لبلاً)".

قال ابن عبد البرّ: (فاطمة والله أولُ مَن غُطّي نَعْشُها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في هذا الخبر، ثم بعدها زينب بنت جَحْش صنع ذلك بها أيضاً)(٣).

وعن أم جعفر زوجة محمد بن علي الباقر قالت: حدثتني أسماء بنت عُميس، قالت: (غَسَّلْتُ أنا وعليِّ فاطمةً بنتَ رسول الله ﷺ)(١).

- وقد ورد في «مسند أحمد» وغيره: عن سَلمى أم رافع قالت: (مرِضَتْ فاطمةُ بنت رسول الله عندنا، فلما كان اليوم الذي توفِّيتْ فيه خرج عليِّ، قالت لي: يا أُمَّهُ، اسكبي لي غُسْلاً، فَسكبتُ لها فاغتسلَتْ كأحسنِ ما كانت تغتسِلْ، ثم

<sup>(</sup>١) موقع من حَرَم المدينة، شمالي البَقيع.

<sup>(</sup>٢) المستدرك: ١٦٢/٣؛ طبقات ابن سعد: ٢٨/٨.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: ٣٦٧/٤.

<sup>(</sup>٤) المستدرك: ١٦٣/٣ \_ ١٦٤.

قالت: ائتِنسي بثيابي الجُد، فأتيتُها بها، فلبستُها ثم قالت: اجعلي فِراشي وَسَط البيت، فجعلتُه، فاضطَجعَتْ عليه واستقبلَتِ القبلة، ثم قالت لي: يا أمّه، إني مقبوضة الساعة، وقد اغتسلت، فلا يكشفِن أحد لي كَنَفاً. قالت: فماتت، فجاء علي فأخبرتُه، فقال: لا والله لا يكشِف لها أحدٌ كَنَفاً. فاحتملَها فدفنَها بغُسلها ذلك!)(١).

وهو خبر منكر ضعيف، قال الذهبي: هذا منكر، وقال ابن كثير: ضعيف لا يُعوَّل عليه ". وضعَّفَه شعيب الأرنؤوط في «تحقيق المسند».

قال ابن الأثير: والصحيح أن عليّاً وأسماء بنت عُميس غسّلاها (٣).

0 0 0

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۷۲۱)؛ وابن سعد: ۲۷/۸ ـ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء: ١٢٩/٢؛ البداية والنهاية: ٢٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة: ٥٢٥/٥.

## موقف أبي بكر وعمر عند وفاة السيدة الزهراء، ومن صلَّى عليها

• كانت علاقات الأخوة الصادقة المخلصة هي السائدة بيت الصحابة في ، وبخاصة من أكابرهم مع آل بيت رسول الله في ، فالخليفة أبو بكر وأهل بيته على اتصال دائم ومتابعة تامة وإحسان مستمر لفاطمة وبنيها، والاطمئنان على أحوالها وصحتها، فزوجة الصديق الصحابية الجليلة أسماء بنت عُميس هي التي كانت تمرّض فاطمة عليها السلام في مرض موتها، وكانت معها حتى الأنفاس الأخيرة، وشاركت في غَسْلها وتجهيز نعشها وترحيلها إلى مثواها.

### وقد أقرت بذلك كتب الشيعة أنفسهم:

ففي «الأمالي» للطوسي: (وكان علي يمرّضها بنفسه، وتُعينه على ذلك أسماءُ بنت عُميس رحمها الله على استمرار بذلك)(١٠).

وفي «جلاء العيون» لباقر المَجْلِسي: و(وَصَّتْها بوصايا في كَفَنِها ودَفْنِها وتشييع جنازتها، فعملت أسماء بها).

<sup>(</sup>١) الأمالي، لأبي جعفر الطوسي: ١٠٧/١.

وفيه: (وهي التي كانت عندها حتى النَّفْس الأخير، وهي التي نَعَتْ عليّاً بوفاتها)(١).

وفي «كشف الغُمَّة» للأربلي: (وكانت شريكة في غَسْلها)(٢). يعني أسماء بنت عميس،

وجاء في كتاب سُلَيْم بن قيس (") \_ وهو من الكتب المقدَّمة عند الشيعة \_: (فمرِضَتِ \_ أي فاطمة \_ وكان عليٌّ عليه السلام يصلي في المسجد الصلوات الخمس، فلما صلّى قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول الله؟).

وفيه أيضاً: (ولمًا قُبضت فاطمة من يومها، فارتجَّت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء، ودَهِشَ الناس كيوم قُبض فيه رسول الله، فأقبل أبو بكر وعمر يعزِّيان عليّاً ويقولان: يا أبا الحسن، لا تَسبِقْنا بالصلاة على ابنة رسول الله!)(1).

<sup>(</sup>١) جلاء العيون، ص ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمة في معرفة الأئمة، لعلي بن عيسى الأربلي: ٥٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) سليم بن قيس: الهلالي العامري الكوفي (توفي نحو ٨٥هـ)، من أصحاب علي بن أبي طالب، له «كتاب السقيفة» طبع باسم «كتاب سليم بن قيس الكوفي»، وهو من الأصول التي ترجع إليها الشيعة.

<sup>(</sup>٤) كتاب سليم بن قيس، ص ٣٥٣، ٣٥٥. وانظر: الشيعة وأهل البيت، ص ٧٦ ـ ٧٦.

وإنما نذكر هذا من كتب الشيعة لإقامةِ الحجة عليهم مما في كتبهم؛ على تأكيد العلاقات الحميمة بين الصحابة عامة، وبينهم وبين آل بيت النبي ﷺ خاصة، وأن الصحابة الكرام قد حَفِظوا وصية رسول الله ﷺ في أهل بيته، ورعوها حق رعايتها.

ـ وقد جاء في «الصحيحين»: من حديث ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشـة: (فلما تُوفِّيتُ دفَنَهـا زوجُها عليُّ بن أبي طالب ليلاً، ولم يُؤذِنْ بها أبا بكر، وصلّى عليها علي اللهالاً) (".

وهذا من إرسال الزهري كما تقدم في «قصة الهجران»، وقد ذكر ابن سعد(\*) (ثماني طرق) من مرسل الزهري وغيره، وموصولاً عن عائشة وابن عباس: (أن فاطمة دُفنت ليلاً، دَفَنها عليٌّ)، ولم يَذكر في طريق واحدة قوله: (ولم يُؤذِنَ بها أبا بكر).

قال الحافظ: (دُفنت ليلاً، وكان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة في التستر، ولعله لم يُعْلِم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك لا يخفى عنه، وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يَعلم بموتها ولا صلَّى عليها)(٣).

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٢٤٠، ٤٢٤١)؛ ومسلم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ۲۹/۸ ـ ۳۰.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٥٢٤/٩، شرح الحديثين (٤٢٤٠ و٤٢٤).

ويقول ابن التركماني المارديني في «الجوهر النقي» ناقلاً عن «خلافيات البيهقي»: (وورعُ أسماء يمنعُها أن لا تستأذنه)(٢٠).

## • • واختلفت الروايات في من صلّى عليها:

- فذكرت بعض الروايات: أن عليّاً صلّى على فاطمة (٣).
- وفي رواية: عن عَمرة بنت عبدالرحمٰن قالت: صلّى العباس بن عبدالمطلب على فاطمة بنت رسول الله ﷺ، ونزل في حفرتها هو وعليٌ والفَضْل بن العباس<sup>(1)</sup>.
- \_ وفي الرواية الثالثة: أن الـذي صلّى عليها هو أبو بكر الصديق.

<sup>(</sup>١) انظر: تكملة فتح الملهم: ٦٠/٣، ٦١.

<sup>(</sup>٢) الجوهر النقي في الرد على البيهقي: ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد: ۲۹/۸، ۳۰.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد: ٢٩/٨؛ الاستيعاب: ٣٦٧/٤ ـ ٣٦٨.

أخرج البيهقي: عن مجالد، عن الشعبي: (أن فاطمة رشي الما ماتت دَفَنها علي ظهيه ليلاً، وأخذ بِضَبْعَي أبي بكر الصديق رشيه ، فقدَّمه يعنى في الصلاة عليها) (١٠).

وأخرج ابن سعد: عن إبراهيم النَّخَعي قال: (صلَّى أبو بكر الصديق على فاطمة بنت رسول الله ﷺ، فكبَّر عليها أربعاً) ".

وأخرج الخطيب البغدادي في «رواة مالك»: عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: (ماتت فاطمة بنت رسول الله هي ، فجاء أبو بكر وعمر ليصلُّوا، فقال أبو بكر لعلي بن أبي طالب: تقدم ، فقال: ما كنتُ لأتقدم ، وأنت خليفة رسول الله هي افتقد أبو بكر وصلى عليها) (").

وأخرج المحب الطبري في «الرياض النَّضِرة»: عن زين العابدين علي بن الحسين قال: (ماتت فاطمة بين المغرب والعشاء، فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبدالرحمٰن بن عوف، فلما وُضِعَتْ ليُصلَّى عليها قال عليَّ عليها تال الحسن؟!

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، للبيهقي: ٢٩/٤؛ وبأخصر منه عند ابن سعد: ٢٩/٨.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ۲۹/۸.

<sup>(</sup>٣) كنز العمال: ٣١٨/٦، حديث (٢٩٩٥).

قال: نعم، تقدَّمْ فوالله لا يُصلي عليها غيرُك، فصلَّى عليها أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، ودُفنت ليلاً)(١).

فهذه أربعة مراسيل يشــدُّ بعضها بعضاً في أن الخليفة أبا بكر هو الذي صلى عليها.

وتعارضت الروايات في مَنْ صلى على فاطمة بين أبي بكر وعلي والعباس أبي المكن الجزم بواحدة منها، غير أن القياسَ يقتضي أن يصلي عليها أبو بكر الصديق الله الكونه إمام وقته، وأميراً للمؤمنين، وخليفة لرسول الله الله وكان الصحابة وخاصة بني هاشم يفوِّضون الصلاة على الأموات إلى الخلفاء والأمراء ".

•• وذكر الرافضي ابن المُطَهَّر الحِلِّي قصة ميراث (فَدَك)، وغضب السيدة فاطمة من أبي بكر والصحابة الذين وافقوه على أنه ﷺ لا يُورَث، ثم قال ابن المُطَهَّر:

(فلما حَضَرتْها الوفاةُ أوصَتْ عليّاً أن يدفنَها ليلاً، ولا يَدَعَ أحداً منهم يصلي عليها!)(٣).

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة: ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: تكملة فتح الملهم: ٦١/٣ - ٦٢.

<sup>(</sup>٣) منهاج السُّنَّة النبوية: ٢٥٦/٢.

وقد ردَّ شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الكذب بكلام نفيس، فقال المنالية:

(ما ذكره من إيصائهـــا أن تُدفن ليلاً ولا يُصلِّي عليها أحدٌ منهم، لا يحكيه عن فاطمة ويحتجُّ به إلا رجل جاهلٌ يَطْرُق(١) على فاطمة ما لا يليق بها! وهذا لو صَحَّ لكان بالذنب المغفور أَوْلَى منه بالسعى المشكور؛ فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خيــر تصِل إليه، ولا يَضــرّ أفضلَ الخَلْق أن يصلي عليه شــرُّ الخلق، وهذا رسول الله ﷺ يصلى عليه ويسلِّم عليه الأبرار والفجار والمنافقون، وهذا إنْ لم ينفعه لم يضره، وهو يعلم أن في أمته منافقين، ولم ينه أحداً من أمته عن الصلاة عليه، بل أمر الناسَ كلهم بالصلاة والسَّلام عليه، مع أن فيهم المؤمنَ والمنافق، فكيف يُذكر في مَعْرِض الثناءِ عليها والاحتجاج لها مثلُ هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج بــه إلا مُفْرِط في الجهل! ولو وصَّى موصِ بــأن المســلمين لا يُصلُّون عليه لـــم تُنقَّذْ وصيتُه، فإن صلاتهم عليه خيرٌ له بكل حال.

<sup>(</sup>۱) في: المعجم الوسيط، ص ٥٥٥: (طَرق الكلام: عَرض له وخاصَ فيه). وفي: لسان العرب: ٢١٦/١٠: (من أمثال العرب التي تُضرب للذي يَخلط في كلامه ويتفنن فيه قولهم: اطْرُقي ومِيشِي. والطرق: ضرب الصوف بالعصا. والمَيْشُ: خلطُ الشعر بالصوف).

ومن المعلوم: أن إنساناً لو ظَلَمه ظالم، فأوصَى بأن لا يصلِّي عليه ذلك الظالم، لم يكن هذا من الحسنات التي يُحمد عليها، ولا هذا مما أمر الله به ورسوله، فمن يَقصد مَدْحَ فاطمة وتعظيمَها، كيف يَذكر مثل هذا الذي لا مدحَ فيه، بل المدحُ في خلافه، كما دل على ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع!)(۱).

9 9 9

<sup>(</sup>١) منهاج السُّنَّة النبوية: ٢٦٨/٢ ـ ٦٦٩.

## عمرها المبارك، وموضع قبرها، وحزن المسلمين عليها

#### أولاً: عمرها:

- قال المَدَائنيُ: ماتت ليلة الثلاثاء لشلائ خَلَوْن من رمضان سنة إحدى عشرة، وهي ابنة تسع وعشرين سنة، ولدت قبل النبوة بخمس سنين().

وعن الواقدي مثله دون الجملة الأخيرة، وكذا قال ابن الأثير (").

- وقال سعيد بن عُفير: ماتت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة، وهي بنتُ سبع وعشرين سنة أو نحوها(٣).

ـ وقال الذهبي: عاشـت أربعاً أو خمسـاً وعشرين سنة،

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال: ۲۵۳/۳۵.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد: ٢٨/٨؛ أسد الغابة: ٥٢٤/٥.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء: ١٢٨/٢.

وأكثر ما قيل: إنها عاشت تسعاً وعشرين سنة، والأول أصح.

وكذا صححه في «تاريخ الإسلام» فقال: الصحيح أن سنّها أربع وعشرون سنة (١).

\_ وقال أبو بكر بن أبي شــيبة: توفيت فاطمة وهي بنت سـبع وعشرين سنة.

وقال ابن إسحاق: توفيت وهي بنت ثمان وعشرين سنة. وقال أبو جعفر الباقر مثله(٢).

وقيل غير ذلك(٣).

قلت: وُلدت فاطمةُ وقريش تبني الكعبة قبل البعثة بخمس سنين، وعُمُر النبي ﷺ (٣٥ سنة)، وعُمُرها خمس سنوات<sup>(١)</sup>، وعاشت الفترة المكيّة (١٣ سنة)، وتوفيت بعد أبيها ﷺ بستة أشهر، سنة (١١هـ)؛ فيكون عمرها على الصحيح (٢٩ سنة).

وتصحيح الذهبي أن سِنُّها (٢٤ سنة) فيه نظر طويل!.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١٢١/٢ ـ ١٢٢؛ تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء الراشدين»، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ٢١١/٩؛ سير أعلام النبلاء: ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: جمهرة أنساب العرب، ص ١٦ - ١٧؛ الاستيعاب: ٣٦٨/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدم: ص ٣٧ في هذا الكتاب.

#### ثانياً: قبرها:

دُفنت رَجِينًا بالبَقيع.

قال الواقدي: سألتُ عبدالرحمٰن بن أبي الموالي، قلت: إن الناس يقولون: إن قبر فاطمة عند المسجد الذي يصلُّون إليه على جنائزهم بالبقيع؟ فقال: والله ما ذاك إلا مسجد رقية يعني امرأة عثمان \_ وما دُفنت فاطمة إلا في زاوية دار عَقيل مما يلي دار الجَحْشيِّين \_ بني جَحْش \_ مستقبل خَرْجة بني نبيه من بني عبدالدار بالبقيع، وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع''.

#### ثالثاً: حزن عليِّ والمسلمين عليها:

ما إنْ توفّيت الزهراءُ عليها السلام حتى شاع الخبر في أرجاء المدينة المنوّرة فاهتزّت للحادث الجَلَل، وخيَّم الحزنُ على جوانبها ونواحيها، وتصبَّر الصحابة واصطَبَروا لفقدِ آخِر الأنفاس الطاهرة من أولاد النبي الأعظم على، واضطربت لفقدِها القلوب، وذرفت العيون دموعَها السخية، واستسلم الجميع لقضاء الله وقدره.

ويصِفُ عبدالله بن عباس المشهد فيقول: (قُبِضتْ فاطمة

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٣٠/٨؛ الإصابة: ٣٦٨/٤.

من يومها، فارتجَّت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء، ودَهِشَ الناس كيوم قُبض فيه رسول الله ﷺ) (۱).

وأما زوجُها علي ﷺ فما إنْ نَفض يديه من تسوية التراب على قبرها، حتى وقف مذهولاً، وقال كالمناجي رسولَ الله ﷺ عند قبره الشريف:

(السلامُ عليكَ يا رسولَ الله عنّي وعن ابنتِك النازلةِ في حِورك، والسريعةِ اللَّحاقِ بك! قَلَّ يا رسولَ الله عن صَفِيَّتِكَ صَبْري، ورَقَّ عنها تجلُّدي، إلا أنَّ في التأسي لي بعظيم فُرْقتك وفادح مُصِيبَتِك موضعَ تَعَزِّ! فلقد وَسَدْتُك في مَلْحُودةِ قبرك، وفاضَتْ بين نَحْري وصَدْري نفسُك، فإنّا الله وإنا إليه راجعون، فلقد استُرجِعَتِ الوديعةُ وأُخِذَتِ الرَّهِينةُ!.

أمًّا حُزْني فَسَرمد، وأما لَيْلي فَمُسَهَّد، إلى أن يختارَ الله لي دارَك التي أنت بها مُقِيمٌ... والسلامُ عليكما سلامَ مُوَدِّعٍ لا قالٍ ولا سَــــــِم، فإنْ أَنصرِفْ فلا عن مَلَالةٍ، وإنْ أُقِمْ فلا عن سُــوءِ ظَنِّ بما وَعَد الله الصابرين)(٢).

<sup>(</sup>١) تقدم الخبر بتمامه: ص ٣٤٦ حاشية (١) في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ٤٣٤/٥.

وأُنشد:

لكلِّ اجتماعٍ من خليلَيْن فُرْقةٌ وكلُّ السذي دونَ الفِراق قليلُ وإنْ افْتِقادي واحداً بعدَ واحدٍ دليلٌ على أنْ لا يَسدومَ خليلُ (١٠)!

0 0 0

<sup>(</sup>۱) المستدرك: ١٦٣/٣.

أصلٌ شريفٌ، ونَسب مُنيف، وفطرة طاهرة، وأسرة فذَّة، وقرآنٌ يُتلى، وحديثٌ شريف يتردَّد، وقدوةٌ عليا، وتربية نبوية، وبيئة جادة صارمة، ورسالة سامية؛ كل ذلك تعاضَدَ وتكامَلَ ليُنشِئ تلك الزهرة الزهراء التي أشرقت في سماء خيرِ أسرةٍ شهدها التاريخ... إنها فاطمة البَتُول بنتُ النبي الرسول ﷺ.

أكرمَ الله نبيَّه ﷺ بها لتكون قبَساً من نوره وقدوةً لنساء أمته، فكانت كما أرادها الله تعالى وما أراده لها، هي بنتُ نبيً في النسب الزكي، وبنتُه في الشمائل والأخلاق وجلائل الأعمال، فكانت كما وصفها أبطنُ الناس بها، وكما هي في حقائق الحياة ووقائع الأفعال؛ صورة متكاملة عن أبيها ﷺ: تُشبهه في كلامه وحديثه وجِلسته ومِشيته، وأيضاً في هَدْيه ودَلِّه وسَمْتِه وطريقته وسيرته وسكينته ووقاره وجميع شمائله.

كانت السيدة البتول عليها السلام نِعْمَ البنتُ في نشأتها، ونعمَ البنتُ في آدابها وأخلاقها وأعمالها ومواقفها من أبويها

ومن دينها، ثم نِعْمَ الزوجـةُ في بيت الزوجية، ونِعْمَ الأم التي تحضن صغارها وتربيهـم على أخلاق أبيهـا وأبيهم، فكانوا خِياراً من خِيار.

كذلك كانت نِعْمَ المشلُ الأعلى والقدوة المثلى للفتاة المسلمة والأم المؤمنة في مختلِف أطوار حياتها وجميع أمورها داخل بيتها وخارجه، في أيام الدعوة العصيبة بمكة المكرّمة، ووقت هجرتها وما احْتَفَّ بها من مشقات، وفي سِني الإسلام بالمدينة المنوَّرة.

هذه السيدة الجليلة بنت رسول الله وكانت قُرَّة عين أبيها في حياتها كلها وأعمالها كافة وشمائلها جميعاً؛ عاشت كما عاش عاش عابدة زاهدة، صابرة محتسبة، راضية قانعة... تخدم أباها وتقف معه في أيام الدعوة والكفاح الصبور، ولا تغيب عنه في مشاهده وغزواته، وصباحه ومسائه، وغدواته وروحاته، وترعى أولادها وتقوم بحق زوجها، وتؤدي واجبات بيتها، وتتبتّلُ بالصلاة والقيام وتلاوة القرآن بين يدي مولاها... وهي بين هذا وذاك تطحن بالرَّحَى وتعجن عجينها وتخبز خبزها، وتقتم بيتها، وتُعيل أطفالها، وتأوي إلى بيت لو رآه الرائي لعَصَرَ عينيه؛ ما فيه من زينة الدنيا إلا ما يسدُّ الرَّمَق ويَستر الجسد ويدفع غوائلَ الحياة، ولربَّما مرَّ عليها مع أسرتها اليوم واليومان

وليس عندهم ما يأكلونه، حتى يسعى الزوج ليوقر تمرات أو دُريهمات يدفع بها الجوع عن نفسه وزوجه وأولاده!.

ومع كل ما قاسَتْه الزهراء من لَأُواء، وما واجهَتْه من مِحَن وابتلاء، وقفتْ كالطود شامخةً راضيةً، ما تبرَّمت بأمر ولا ضَجِرت من حَدَث ولا شَـكَت لأحد، وصُبَّ عليها من البلاء ما هو أعظم وأقسى من جميع ما سبق؛ فَفَقَــدَتْ إخوتها الصغار: القاسم وعبدالله وإبراهيم، ويا لَها من نازلةِ! ثم ثَكِلَتْ أُمُّها؛ وأَعْظِمْ بها من مصيبة! ثـم أَخذ الموت مـن حياتها أخواتها الثلاث: رقيــة وأم كلثوم وزينب، وفي هذه النوازل ما فيها من ألوان البلاء، وما يَعلمه ويَقْدُره حَقَّ قَدْرِه كُلُّ مَن فَقَد عزيزاً حبيباً، فكيف بمن فَقدَتْ جميعَ الأحبة ذُكراناً وإناثاً، إخواناً وأمّاً وأخوات؟! ثم كانت فاجعتُها الأكبر بموت أبيها ﷺ الني كان يملأ عليها جميع حياتها، وما ذاك إلا ليُعْلِي الله تعالى منزِلتها ويرفَعَ مكانتها... ولم تمكث بعد ذلك إلا يسيراً، وما هي إلا أشــهر ستة حتى لَحِقَتْ بأبيها ﷺ في علّين مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقاً.

حياةً ملء السمع والبصر والزمان والمكان كَتبَتْ فيها السيدة الزهراء رائعةً من أروع سِيَر النساء على مرّ الدهر...

دَوَّنَتُهَا بأقوالها وأفعالها وخصالها وشمائلها وأعمالها ومواقفها، وجَمَّلَتُها بصبرها ومصابرتها ورضاها وقناعتها مع دموعها ودعواتها... فتركَتْ لنا ملحمةً خالدة هي سيرةُ واحدةٍ من سيدات نساء العالمين وسيدات نساء أهل الجنة، ومكثت في تسطيرها تسعاً وعشرين سنة بأيامها ولياليها، كلها أعمال ومفاخر ومناقب، منذ أن وَعَتْ على الحياة بمكة المكرّمة وإلى أن وُورِيت الثّرى في بَقيع المدينة المنوّرة.

إنَّ من حقِّ رسولنا على علينا ومن حقِّ (البَضْعَةِ النبوية)، كما أنه من حقِّ الإسلام وواجبات الوفاء لديننا: أن نبذل المُهج والأرواح، ونسخِّر الأقلام والأوقات؛ في تجلية سيرة (هذا النور) الذي هو قبس من (أنوار النبوة)، لا للتفاخر به وحسب، بل ليكونَ لنا هادياً ودليلاً يبدِّد ظلماتِ ليلِ حياتنا التي تعاونَتْ في نَسْجِها ونشرِها ظلماتُ (ما يسمَّى بالحضارة) لتقديم (قدوات!) لبناتنا، لا صلة لهنَّ بنا لا في النَّسب، ولا في البيئة، ولا في السيرة والسلوك، ولا في الثقافة والدين! كما تعاضدت معهن ألسن وأقلام، وخطباء وقنوات وأفلام؛ لترويج (بضاعة الشيطان) من المُهلكات وسيئات الأعمال والأخلاق... وحاولَتْ جاهدة طَمْسَ أو تنحية تلك (المُثُل العليا) في تاريخنا القديم والحديث!.

ونكرر القول ونؤكّده: إنه لمن أوجبِ الواجبات نشرُ سِير النساء الفاضلات من أمتنا \_ وكثيرٌ ما هـنَّ \_ قديماً وحديثاً، وتمثّل السيدة البتول فاطمة الزهراء واحـداً من أروع وأورع وأبرع النماذج الحية في قلوبنا وضمائرنا وتراثنا وحضارتنا، لتقديم سيرة حياتها زاداً لبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا.

وإنه لمن أعظم المفاخر وأجَلِّ المآثِر أن ننتسب إلى الزهراء بالاقتداء والاتساء وتسمية البنات باسمها وتربيتهن على هَدْيها وشمائلها ومسيرة حياتها.

وأَكْرِمْ به من نَسبِ ووشيجة واتباع يَصِلُنا بآلِ بيت نبينا ﷺ ، ثاني (النَّقَلَيْن) اللذَيْن أوصانا ﷺ بهما؛ حفاوة وإكراماً وإعظاماً وإجلالاً واقتداءً ونصرةً... ويا لسعادة مَن يحظى من ذلك بالنصيب الأوفر.

وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الأطهار، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

## عبدالستار الشيخ

صباح الجمعة المبارك ٩/ربيع الأول الأنور/١٤٣٥هـ ٢٠١٤/١/١٠م دبي ـ دولة الإمارات العربية المتحدة



موقع الحجرات الشريفة عن كتاب الدر الثمين ﷺ معالم دار الرسول الأمين ﷺ محمد غالي الشنقيطي



أمل علما الوسع يعصوف من تعقط معينة الوسول الأحطم مهانا خصه معلى الله عليه وصلم العبايو من داد لبنان للطباحة واقدشو



#### المراجع

- 1\_ أبو بكر الصديق، عبد الستار الشيخ، دار القلم \_ دمشق.
- ٢ ـ الأدب المفرد، الإمام البخاري، باعتناء محمد هشام البرهاني ـ الإمارات العربية المتحدة.
- ٣ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البرّ، طبع مع
   الإصابة، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- ٤ أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، دار الفكر بيروت.
- هـ الأسرار المرفوعة في الأخسار الموضوعة، ملا على
   القاري، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٦ الإشارة إلى سيرة المصطفى، مغلطاي، تحقيق محمد
   نظام الدين الفتيح، دار القلم ـ دمشق.
- ٧ الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر، دار الكتاب
   العربي بيروت.
- ٨ أصول الكافي مع الروضة، الكليني، مؤسسة الأعلمي
   للمطبوعات ـ بيروت.

- ٩ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، د. ناصر بن عبد الله القفارى، دار الرضا \_ مصر.
- ١٠ أمالي الصدوق، ابن بابويه القمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.
- ١١ أمالي المفيد، المفيد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت.
- ۱۲ أهل البيت، محمود الشرقاوي، المكتبة العصرية \_ صيدا، بيروت.
- ۱۳ أهل البيت بين الخلافة والملك، د. وميض بن رمزي العمري، دار الكتاب الثقافي ـ الأردن.
- ۱٤ بحار الأنسوار، محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
  - ١٥ \_ البداية والنهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف \_ بيروت.
- ۱۹ بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار، مؤسسة
   الأعلمى للمطبوعات ـ بيروت.
- ١٧ تأويــل مختلف الحديــث، ابــن قتيبة، تحقيــق محمد الأصفر، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
- ۱۸ تاریخ الإسلام، الذهبي، تحقیق د. عمر عبدالسلام تدمري، دار الکتاب العربي ـ بیروت.

- 19\_ التاريخ الأوسط، الإمام البخاري، تحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان، دار الصميعي الرياض.
- ٠٠ ـ تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٢١ ـ تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، دار طيبة ـ الرياض.
- ۲۷ \_ تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف \_ مصر.
- ٧٣ \_ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المباركفوري، دار الحديث \_ القاهرة.
- ۲۲ \_ الترغيب والترهيب، المنذري، باعتناء مصطفى عمارة، دار الحديث \_ القاهرة.
  - ٢٥ \_ تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار ابن كثير \_ دمشق.
  - ٢٦ \_ تنزيه الشريعة، ابن عراق، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ٧٧ ـ تهذيب الأسماء واللغات، النووي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
  - ۲۸ ـ تهذیب التهذیب، ابن حجر، دار الفکر ـ بیروت.
- ٢٩ \_ تهذیب الکمال، المزي، تحقیق د. بشار عواد معروف،
   مؤسسة الرسالة \_ بیروت.

- ٣٠ جامع الأصول، ابن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط،
   دار الفكر ـ بيروت.
- ٣١ الجامع لأحكام القران، القرطبي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، مكتبة الرشد الرياض.
- ۳۲ ـ جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ٣٣ ـ جوامع السيرة ومعها خمس رسائل أخرى، ابن حزم، دار المعارف \_ مصر.
- ٣٤ ـ حلية الأولياء، أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- ٣٥ ـ حياة الصحابة، محمد يوسف الكاندهلوي، دار القلم ـ دمشق.
- ٣٦ خديجة بنت خويلد، د. محمد عبده يماني، مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق.
- ٣٧ ـ خديجة بنت خويلد، عبد الحميد طهماز، دار القلم ـ دمشق.
- ٣٨ ـ الدوحة النبوية الشريفة، د. فاروق حمادة، دار القلم ـ دمشق.
- ٣٩ ـ رجال الكشي، محمد بن عمر الكشي، اختيار شيخ الطائفة الطوسي ـ طهران.

- . الرسالة المحمدية، سليمان الندوي، دار القلم \_ دمشق.
- ٤١ ـ الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ابن عقيلة المكي،
   الإمارات العربية المتحدة ـ جامعة الشارقة.
- 27 \_ سبل الهدى والرشاد، محمد بن يوسف الصالحي الشامي، لجنة إحياء التراث الإسلامي \_ القاهرة.
- 27 \_ سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف \_ الرياض.
- 33 \_ سلسلة الأحاديث الضعيفة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف \_ الرياض.
- السُّنَّة، ابن أبي عاصم، تحقيق وتخريج الألباني، المكتب الإسلامي بيروت.
- ٤٦ السُّنَّة النبوية وعلومها بين أهل السُّنَّة والشيعة الإمامية، د.
   عدنان زرزور، دار الأعلام عمّان.
- ٤٧ ـ السنن الأربعة، لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، دار الرسالة العالمية ـ دمشق، بيروت.
- 48 \_ سنن الدارمي، الدارمي، تحقيق فواز زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي بيروت.
- ٤٩ السنن الكبرى، البيهقي، وبذيله: الجوهر النقي، لابن
   التركماني، دار المعرفة بيروت.

- السنن الكبرى، النسائي، تحقيق حسن عبد المنعم شلبي،
   مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- ١٥ سيدات بيت النبوة، د. عائشة عبد الرحل (بنت الشاطئ)، دار الحديث القاهرة.
- ٥٢ سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق جماعة من أهل العلم،
   مؤسسة الرسالة \_ بيروت.
- ٥٣ السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وزميليه،
   مؤسسة علوم القرآن دمشق.
  - ٥٥ السيرة النبوية، أبو الحسن الندوي، دار القلم دمشق.
- ٥٥ السيرة النبوية، د. محمد محمد أبو شهبة، دار القلم ـ دمشق.
- ٥٦ شرح الشّـنّة، البغوي، تحقيق شـعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي ـ بيروت.
  - ٥٧ شرح صحيح مسلم، النووي، دار أبي حيان ـ القاهرة.
- ٥٨ ـ شرح مشكل الآثار، الطحاوي، تحقيق شعيب الأرنؤوط،
   مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- ٥٩ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية بيروت.
- ۱۰ الشفا بتعریف حقوق المصطفی، القاضی عیاض، تحقیق علی محمد البجاوی، دار الکتاب العربی ـ بیروت.

- 71 \_ الشمائل المحمدية، الترمذي، باعتناء عزت عبيد الدعاس، دار الحديث \_ بيروت.
- 77 ـ الشيعة وآل البيت، إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان الشُنَّة، باكستان ـ لاهور.
- ٦٣ ـ الشيعة والتشيع، إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السُنّة،
   باكستان ـ لاهور.
- ٦٤ الشيعة والسُّنَّة، إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السُنَّة،
   باكستان ـ لاهور.
- ٦٥ ـ الشيعة والقرآن، إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السُنّة،
   باكستان ـ لاهور.
- 77 \_ صب العذاب على من سب الأصحاب، محمود شكري الألوسي، تحقيق عبدالله البخاري، أضواء السلف \_ الرياض.
- 77 \_ صحاح السنن الأربعة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج \_ الرياض.
- محيح البخاري، طبعة السلطان عبد الحميد، دار الجيل بيروت.
- 79 \_ صحيح الجامع الصغير، الألباني، المكتب الإسلامي بيروت.

- ٧٠ صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- ٧١ صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
- ٧٢ صفة الصفوة، ابن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري، دار
   المعرفة بيروت.
  - ٧٣ ـ الضعفاء الكبير، العقيلي، دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٧٤ ضعيف الجامع الصغير، الألباني، المكتب الإسلامي بيروت.
  - ٧٥ ـ الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار الفكر ـ بيروت.
- ٧٦ عصر الخلافة الراشدة، د. أكرم ضياء العمري، مكتبة العبيكان ـ الرياض.
- ۷۷ ـ علموا أولادكم محبة آل بيت النبي ﷺ، د. محمد عبده يماني، دار القبلة ـ جدة.
- ٧٨ علي بن أبي طالب، عبد الستار الشيخ، دار القلم دمشق.
  - ٧٩ عمر بن الخطاب، عبد الستار الشيخ، دار القلم دمشق.
- ٨٠ العواصم من القواصم، ابن العربي، تحقيق محب الدين الخطيب، دار الجيل ـ بيروت.

- ٨١ عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الحديث \_ القاهرة.
- ۸۲ ـ فاطمة الزهـراء، د. محمد عبده يماني، المنار ـ دمشـق،
   مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت.
- ٨٣ \_ فاطمة الزهراء من الميلاد وحتى الاستشهاد، السيد جواد الصافي الموسوي، دار الكتاب العربي ـ بيروت.
- ٨٤ \_ فاطمة بنت محمد قدوة النساء، السيد علي عاشور، دار الهادي \_ بيروت.
  - ٨٥ ـ فتح الباري، ابن حجر، دار أبي حيان ـ القاهرة.
- ٨٦ ـ فتح الملهم وتكملته، شرح صحيح مسلم، شبير أحمد العثماني ومحمد تقي العثماني، دار القلم ـ دمشق.
- ٨٧ ـ الكامـل في ضعفاء الرجال، ابـن عـدي، دار الفكر ـ بيروت.
- ۸۸ \_ كتاب المجروحين، ابن حبان، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى، دار الصميعي \_ الرياض.
- ٨٩ ـ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، برهان الدين
   الحلبي، تحقيق صبحي السامرائي، عالم الكتب ـ بيروت.
  - ٩٠ لسان الميزان، ابن حجر، مؤسسة الأعلمي بيروت.
  - ٩١ مجمع الزوائد، الهيثمي، دار الكتب العلمية بيروت.

- 97 مجمل عقائد الشيعة والمراجعات في الميزان، أبو عبدالله النعماني الأثري، مكتبة الصحابة \_ الإمارات العربية المتحدة.
- ٩٣ ـ محمد رسول الله ﷺ، محمد الصادق عرجون، دار القلم \_ دمشق.
- ٩٤ \_ مختصر تاريخ ابن عساكر، ابن منظور، دار الفكر \_ دمشق.
- ٩٥ المرتضى علي بن أبي طالب، أبو الحسن الندوي، دار
   القلم ـ دمشق.
  - ٩٦ \_ المستدرك، الحاكم، دار الكتاب العربي \_ بيروت.
- ٩٧ مسند أحمد، تحقيق أحمد شاكر، مكتبة التراث الإسلامي
   القاهرة.
- ٩٨ ـ مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- 99 مسند أحمد (مرتّب على الأبواب)، ترتيب صالح أحمد الشامي، دار القلم ـ دمشق.
- ١٠٠ مسند الحميدي، تحقيق حبيب الرحمٰن الأعظمي، عالم الكتب ـ بيروت.
  - ١٠١ \_ مسند الطيالسي، دار المعرفة \_ بيروت.
- ١٠٢ ـ مشكاة المصابيح، الخطيب التبريزي، تحقيق الألباني، المكتب الإسلامي ـ بيروت.

- ١٠٣ ـ مصنف ابن أبي شيبة، دار الفكر ـ بيروت.
- 108\_ مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمٰن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت.
- 100 \_ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، على القاري، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية \_ حلب.
- ١٠٦ ـ المطالب العالية، ابن حجر، تحقيق حبيب الرحمٰن
   الأعظمى، دار المعرفة ـ بيروت.
- ١٠٧ ـ المعالم الأثيرة في السُّنَّة والسيرة، محمد محمد حسن شراب، دار القلم ـ دمشق.
- ١٠٨ ـ المعرفة والتاريخ، الفسوي، تحقيق د. أكرم ضياء
   العمري، مكتبة الدار ـ المدينة المنزرة.
- ١٠٩ ملتقى الأصفياء في مناقب الإمام على والسبطين
   والزهراء، عبد الفتاح بن حسين المكي، مطبعة المدني.
- ١١٠ مناقب علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء،
   د. عبد المعطي قلعجي، دار الوعي حلب.
  - ١١١ \_ المنتظم، ابن الجوزي، دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- 117 \_ المنتقى من منهاج الاعتدال، الذهبي، تحقيق محب الدين الخطيب، دار عالم الكتب \_ الرياض.

- 1۱۳ منهاج السُّنَّة النبوية، ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، دار الفضيلة ـ الرياض.
- ۱۱٤ ـ الموضوعات، ابن الجوزي، تحقيق عبد الرحمٰن محمد عثمان، المكتبة السلفية ـ المدينة المنوّرة.
- 110 ـ موطأ مالك، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
- ١١٦ ـ ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة ـ بيروت.
- ۱۱۷ ـ نبوءات الرسول ﷺ ـ دروس وعبر، عبدالستار الشيخ، دار القلم ـ دمشق.
- ١١٨ ـ نسب قريش، مصعب الزبيري، تحقيق ليفي بروفنسال،مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة.
- 119 النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية بيروت.
- وغير ذلك كثير من كتب الحديث وشروحه ومصطلحه، والتراجــم والرجال، والتفســير، والتاريــخ والأدب، ومعاجم اللغة، وكتب الشيعة.

#### الفهرس

| 0         | • الإهداء                                        |
|-----------|--------------------------------------------------|
| V         | • هذه السيدة                                     |
| <i>II</i> | • المقدمة                                        |
|           | الباب الأول                                      |
| وأسرتها   | أخبار الزهراء الشخصية                            |
| YV        | • الفصل الأول: اسمها ونسبها وكنيتها وألقابها     |
|           | _ أولاً: اسمها ونسبها الشريف                     |
| 74        | _ ثانياً؛ كُنيتها                                |
| ٣٠        | _ ثالثاً: ألقابها                                |
| ٣١        | • الفصل الثاني: أبواها                           |
| ٣١        | _ أولاً: أبوها محمد رسول الله ﷺ                  |
|           | ـ ثانياً: أمها خديجة بنت خويلد                   |
|           | • الفصل الثالث: مولد الزهراء المبارك وأصلر       |
|           | • الفصل الرابع: صفتها وحِلْيتها                  |
|           | <ul> <li>الفصل الخامس: زوجها وأولادها</li> </ul> |

| ــ أولاً: زوجها علي بن أبي طالب                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ـ ثانياً: أولادها                                                                                                  |
| • الفصل السادس: إخوة فاطمة وأخواتها                                                                                |
| <b>ـ أولاً:</b> إخوتها١٥                                                                                           |
| ـ ثانياً: أخواتها٢٥                                                                                                |
| الباب الثاني                                                                                                       |
| فاطمة في محاضن النبوة، تربية فريدة ومواقف شامخة                                                                    |
| • الفصل الأول: معالمُ نشأتها في مطالع الدعوة، وإسلامُها ٦١                                                         |
| • الفصل الثاني: تكامل وعيها وترقي تربيتها في أجواء<br>مكة القاسية على الدعوة والرسالة                              |
| • الفصل الثالث: هجرة فاطمة إلى المدينة المنورة                                                                     |
| <ul> <li>الفصل الرابع: فاطمة في المدينة المنورة وأنماط أخرى</li> <li>من التربية النبوية والمواقف الجليلة</li></ul> |
| ــ أولاً: وفاة شقيقتها رقية                                                                                        |
| ـ ثانياً: الزواج الميمون٧٦                                                                                         |
| ـ ثالثاً: في غزوة أُحُد٧٧                                                                                          |
| ـ رابعاً: في غزوة الفتح                                                                                            |
| • الفصل الخامس: اهتمام نبوي بالغ بفاطمة وبنيها                                                                     |
| ورعاية دائمة وحب غامر                                                                                              |

# الباب الثالث فاطمةُ الزَّهراءُ الزَّوجةُ المثاليةُ

| AY         | الفصل الأول: مقدمات الزواج                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| على علي    | _ أولاً: من رغب بالزواج من فاطمة، وموافقته ﷺ                |
| 97         | ـ ثانياً: مهر فاطمة وجَهَازها                               |
| ركوا       | ـ ثالثاً: الذين حَضُوا عليّاً على (خطبة فاطمة) وشار         |
| ٩٨         | في مساعدته بالمهر والوليمة ومظاهر الفرح                     |
| لزواجلزواج | <b>، الفصل الثاني: الزفاف ال</b> ميمون، والأيام الأولى من ا |
| 1.8        | ـ أولاً: فرح غامر وتوجيهات نبوية                            |
| 1•1        | ـ ثانياً: تاريخ الزواج وعمر العروسين ومنزلُهما              |
| بادة       | • الفصل الثالث: حياةً زهد وتقشُّف وحِدّ واجتهاد وع          |
|            | _ تمهيل                                                     |
|            | _ أولاً: مواقف ونماذج من خشونة عيش فاطمة وأ                 |
|            | ـ ثانياً: السيدة البتول وواجباتها الكثيرة وأعمالها          |
|            | • الفصل الرابع: تربية نبوية حانية جليلة ورعاية دائمة        |
|            | _ أولاً: النبي ﷺ يربي آل بيته على الصبر والزهد              |
| 177        | والعبادة والذِّكْر                                          |

| ـ ثانياً: النبي ﷺ يشاركهم عيشهم الخشن، ويعطيهم               |
|--------------------------------------------------------------|
| إذا وجد سعة                                                  |
| ـ ثالثاً: رسول الله ﷺ يترفع بآل بيته عن التبسط من الدنيا ١٣٣ |
| ـ رابعاً: رعاية دائمة وحب غامر موصول مع النبيِّ ﷺ            |
| لابنته وأولادها                                              |
| • الفصل الخامس: العلاقة بين الزوجين الكريمين                 |
| _ أولاً: أحداث عارضة في حياة الزوجين، وعلاج نبوي كريم ١٤٥    |
| ـ ثانياً: حادثة قاسية تهزُّ بيت الزوجية، وموقفٌ نبوي         |
| صارم تكرمةً لابنته (علي يريد الزواج على فاطمة!)١٥٣           |
| • الفصل السادس: أحاديث واهية وموضوعة ومزاعم                  |
| ومجازفات باطلة                                               |
| ـ أولاً: أحاديث واهية وموضوعة وردت في موضوع                  |
| زواج فاطمة                                                   |
| ـ ثانياً: مزاعم وتقولات ومجازفات                             |
| الباب الرابع                                                 |
| شمائلُ الزَّهراءِ وأخلاقُها وعبادتُها                        |
| • تمهيل                                                      |
| • الفصل الأول: شمائلها وأخلاقها                              |
| _ أولاً: حياؤها وعفتها وصيانتها نفسَها                       |

| 174       | _ ثانياً: زهدها وتقشفها                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1A+       | ـ ثالثاً: صدق حديثها وتواضعها                                    |
| 141       | ـ رابعاً: حفظها السر                                             |
| ١٨٣       | ـ خامساً: صبرها الجميل                                           |
| ١٨٨       | ـ سادساً: جرأتها وقوة نفسها                                      |
| عرة       | <ul> <li>الفصل الثاني: عبادتها وأذكارها ورغبتها بالآخ</li> </ul> |
|           | الباب الخامس                                                     |
| المزعومان | علمُ فاطمةً، ومصحفُها ولوحُها                                    |
| 190       | • الفصل الأول: علمها                                             |
| 19V       | • الفصل الثاني: مصحف فاطمة ولوحها                                |
|           | ـ أولاً: مصحف فاطمة                                              |
| Y+0       | ـ ثانياً: لوح فاطمة                                              |
| ۲۰۷       | ـ ثالثاً: وقفة تأمل ونقد                                         |
|           | الباب السادس                                                     |
| تُها      | مناقبٌ فاطمةً ومنزل                                              |
| ۲۱۷       | • الفصل الأول: مناقبها                                           |
| ي ﷺ       | • الفصل الثاني: منزلتها ومكانتها في قلب النبو                    |
|           | Tall to Later a that I the                                       |

### الباب السابع أهلُ البيتِ الأطهارُ عليهم السَّلامُ

| ۲۳۷    | • الفصل الأول: النصوص الواردة في مناقب أهل البيت            |
|--------|-------------------------------------------------------------|
|        | ـ أولاً: حديث الكساء                                        |
| 781137 | ـ ثانياً: حديث الثقلين                                      |
| Y££33Y |                                                             |
| 780    |                                                             |
| رافضة  | ــ أولاً: مفهوم آل النبي ﷺ وأهل بيته، وبطلان مذهب الر       |
| 720    | في هذا                                                      |
| Y0T    | ــ ثانياً: العِتْرة وحديث الثُقَلَيْن                       |
| Y07    | ـ ثالثاً: قرابة النبي ﷺ                                     |
| ابة١   | ـ رابعاً: فضل آل البيت والقرابة يكون بالتقوى لا بمجرد القرا |
| 177    |                                                             |
|        | • الفصل الثالث: الانحراف والغلو الضال في محبة فاطمة         |
| 377    | وأهل البيت                                                  |
|        | ـ المبحث الأول: طرف من الأحاديث الواهية والموضوعة           |
| 770    | في مناقب فاطمة وآل البيت                                    |
|        | - المبحث الثاني: بعض البلايا التي جاءت في كتب الرافضة       |
| YV £   | بشأن فاطمة وعلي وأهل البيت                                  |

## الباب الثامن الزهراء مع النبيّ ﷺ في أيامه الأخيرة

| • الفصل الأول: منزلة الرسول ﷺ من قلب فاطمة والصحابة،<br>وهول الفاجعة بوفاته                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • الفصل الثاني، إرهاصات وفاة رسول الله ﷺ،<br>وعلم السيدة فاطمة بها                                                    |
| • الفصل الثالث: حزن السيدة الزهراء على أبيها ﷺ ٢٩١                                                                    |
| الباب التاسع                                                                                                          |
| السَّيِّدةُ فاطمةُ في خِلافةِ الصِّدِّيق                                                                              |
| <ul> <li>الفصل الأول: مسألةُ ميراثِ النبيّ ﷺ (خلاصةُ المسألةِ</li> <li>والأحاديث الواردةُ فيها)</li> </ul>            |
| _ تمهيد                                                                                                               |
| <b>ـ أولاً</b> : خلاصة المسألة                                                                                        |
| ـ ثانياً: طرف من الأحاديث الواردة في مسألة ميراث النبي ﷺ ٣٠٢.                                                         |
| • الفصل الثاني: بين أبي بكر الصديق وفاطمة الزهراء                                                                     |
| • الفصل الثالث: أبو بكر قام بأداء حقّ آل البيت حسب الشرع،<br>وعمله هو السُنّة، وأجمع عليه الصحابة وامتدحه آل البيت٣١٤ |
| • الفصل الرابع رواية هجران فاطمة أبا بكر الصديق مُدْرَجَة في الحديث، وهي مرسَلة ضعيفة                                 |
| • الفصل الخامس: كثرة افتراءات الرافضة قديماً وحديثاً٣٢٧                                                               |

#### الباب العاشر الوَدَاع

| • الفصل الأول: إخبار النبي ﷺ فاطمة بأنها أول أهله لحوقاً به، |
|--------------------------------------------------------------|
| ومدة حياتها بعده                                             |
| • الفصل الثاني، قصة وفاتها وتغسيلها ونعشها                   |
| • الفصل الثالث: موقف أبي بكر وعمر عند وفاة السيدة الزهراء،   |
| ومن صلَّى عليها                                              |
| • الفصل الرابع: عمرها المبارك، وموضع قبرها،                  |
| وحزن المسلمين عليها                                          |
| <b>ـ أولاً:</b> عمرها                                        |
| ـ ثانياً: قبرها                                              |
| ـ ثالثاً: حزن عليِّ والمسلمين عليها                          |
| • الخاتمة                                                    |
| • المراجع                                                    |
| • الفهرس                                                     |